# خرافية الوضعية المنطقية

دیمتور مرجورالفاه دیمولی استاد الغلسفیت کلیته الآیاب - جامعة الاتیمندیة

> دارالمعرف**ة الجامعية** ٤٠ ش سوتير - إسكندريية ٤٠ ٢٨٢٠١٦٢ :

اهداءات ۱۹۹۶ السید/ ماهر عبد القادر الاس<u>کن دری</u>

# خرافة الوضعية المنطقية

دکتور ماهر عبدالقادر محمد عل*ی* 

> دارالمعرفة الجامعية ١٠ ش موتير وإستنديية ٢٠ ٢٠١٦ ت





# To One Of The Best Philosophers Of Science In Our World: Clifford Alan Hooker



هل هناك طلسقة علمية ؟ وبأي معنى يدكن لنا أن نتحدث عن " فلسقة علمية " في إطار فلسقة العلوم ؟ وهل تقبل الفلسفة أن تكون " الفلسفة العلمية " أحد فروعها ، إذا كان هناك شنة فلسفة علمية ؟

لا شك أن مصطلع الفلسفة العلمية ، الذي عرف في العالم القربي بالمصطلع Scientific Philosophy ، حديث النشأة إذ ارتبط ظهوره بالتطورات الطمية المتلاحقة منذ أواغر القرن المادي يصفة غاصة ، وكان لظهور الوضعية ، بصفة عامة تأثير كبير في نشأة المصطلح وذيومه ، لأن مصطلع الوضعية Positivism فهم منذ عصر أوجست كرنت على أنه "العلمية".

أصف إلى هذا أن التطور الذي لمق بالفكر الرحمي ، خاصة شهور حلقة فيينا ، ثم الرحمية المتطقية ، أبى إلى أن يتحدث الكتاب بصور مختلفة عن فكرة القلسفة العلمية اعتقاداً منهم ثن الفلسفة التي تتحدث عن الواتع وتتناول أبعاده هي في حقيقتها فلسفة علمية . لكن العديث عن الفلسفة العلمية ووصف معالها ، وبيان جوانيها ، جاء عنواذاً بارزاً لكتاب دوته هانز رشنباخ أحد اتطاب الوحمية المنطقية ، والمساهم الرئيسي في تأسيس مدرسة برلين الوضعية ؛ إذ أن كتاب بعنوان "نشاة الفلسفة العلمية" الذي صدر في عام ١٩٠٠ ونقله إلى اللغة العربية غزاد زكريا ، اعتبر في دوائر اللكر الوضعي مكافئاً لرسالة فتهنشتين .

ومع أننا أشرنا مباشرة إلى كتاب هانز رشنياخ ، لأن عنواته يعبر مباشرة عن تكرة الفلسفة العلمية التي سادت دوائر الرضمية ؛ إلا أن هذا لا ينفي مستولية برتراند رسل الذي ررَّج فعالاً لهذا المصطلح منذ عام ١٩١٤ حينما كتب مقالته يعنوإن " في المنهج العلمي في الفلسفة" والتي صدرت فيما بعد في كتاب " التصرف وللنطق" عام ١٩١٨ . وكذلك جاءت نفس النظرة عنده في مزلفه بعنوان "النظرة العلبية" الذي مدر في عام ١٩٣١ وتناول في فصوله الأولى عدة 
موضوعات من بينها غصائص الطريقة العلمية ، وتصور الطريقة العلمية ، 
والمبتافيزيقا العلمية . وهذا المصطلع الأخير بعد بعثابة التمهيد المباشر لظهور 
مصطلع "الطملة العلمية" الاكثر ألفة في وأي الوضعية المنطقية . كما أن 
مصطلع الميثافيزيقا العلمية عند رسل أيضاً يذكرنا بحديث كانط عن المبتافيزيقا غير 
للشورعة والميثافيزيقا المشروعة ، التي هي من وجهة نظره إذا إلتزمت بحدود 
للظواهر تشكل جوهر للبتافيزيقا العلمية .

ولسنا منا يصدد إجراء مسع لتصدور "الفلسفة العلمية" في المالم الغربي ، أو حتى نقد أتصدار الوضعية الغربية ، فاكثرهم لا يعرضون القواعد الدقيقة للنقد ، ولا يشترصون بأخلاقيات النقد العلمي ، وغلبت عليهم الرؤية المتحيزة في غير وعي يلسس النقد ؛ وإننا نريد أن نضع لائمة ، على قدر الإمكان ، بالاسهامات العربية الهارزة في هذا الصدد ، لنعرف صوقف الفكر العربي من مصطلح الفلسفة العلمية . كيف قهمه الكتاب العرب؟ وما هي النتائج التي يعكن أن نترصل إليها من قراءة الفكر العربي في بحض جوانب حول هذا الموسوع ؟

والواقع أن أنصار الوضعية المنطقية " عندنا " في العالم العربي يتصدرون النقد . أنهم يتمتعون بالعصانة التي اعتقدوا أنها تبعل دعاة الوضعية لا يخضعون للنقد . فقد تصدور هؤلاء أن لا أحد في العالم العربي يجرؤ على نقد كبار الكتباب أن تخطئتهم ، أو الاسهام حتى في تهديد مدورتهم التي استقرت لمدورات طويلة في أنمان الناس ، وحولتهم إلى ما يشبه المقدسات في نظر الناس ، أو حتى في نظر الناس ، وحدولتهم إلى ما يشبه المقدسات في نظر الناس ، أو حتى في نظر الناس ، وحدولتهم في ترسيخ هذه العدودة ، وعدم التجرؤ على

النقد أيضاً • . "إن العامة والبعهور يصدقون رجال القعة • ويشهدون لهم بالكفاءة والبلاغة • ويضعونهم في مرتبة عالية سامية لا ينبغي أن يُقترب منها • ولكن ليس من المشروري أن يكرن عكم البعمهور • أو متى غالبية الباعثين صحيحاً • فكم حللتنا الآراء والاعتقادات الشائعة • وكم أنسدتنا الأعكام المبتسرة القائمة على السب والولاء الشخصي • وكم تعطمت قوانا العقلية والمعرفية عند صحوة أول قلم يعتد إلى صقحات المجرائد لينازل مساحب الفكر النقدي بدون هوادة • ليس حن منطلق العلم المرضوعية • وإنما عن منطلق الدفاع المبيد عن رواسب وجدانية لا ينبغي لها أن تنتزخرح •

ومع هذا لا بد للنقد أن يجد طريقة إلى العياة ، ولا بد لتسمات العياة أن .

ترك عند أول لعظة يرك فيها نقد مقيقي لملكتنا العقلية ، ولا ينبغي للنقد أن 
يخيفنا ، أن أن تتصرره سرطاً يلهب ظهورنا ، كذلك لا ينبغي للعقلاء أن يتصوروا 
أن القمم وكلتها شوابت الدهر تُغير ولا تتفير ، وتملك القدرة على تحريك مشاعر 
ووجدان الهمهور من خلال كلمات رئائة ذات وقع وطنين ، علوة المذلق ، جذابة ، 
يكاد ليقاعها يسحر المتلقي لها ركائها عُبِقاً ، أن هي خالية من الشوائب والأهواه .:

إن قي النقد حياة الأمة ، ويوامها واستمرارها ، ولو اطلعت أيها القاري، الكريم على كتابات الاقدمين لوجدتهم يتوجون أعمالهم بجادة النقد ، ليس النقد السلبي الهدام الذي يعمل على استشمال كل قيمة غلفها لنا القدماء ، وإنما النقد الايجابي الهناء الذي يعمل في طياته عوامل التقدم والازدهار ليبعث في الأمة روح المياة والتقدم .

إن هذا البحث يعيد تركيب بعض المعليات التي رسخت كرواسب عميلة في الفكر العربي ء ولكن من خلال رؤية نقدية أرادت أن تكشف عن التناقضات العقلية ... تغاقش الأوليات والهديهيات ، وعدم اتساق النتائج ، والانقياد وراء مسحر
 الكلمة وعذب العديث دون نقد أو تصعيص . إنه يمثل وقفة مع الماضي الحاضر فينا ،
 والعاضر بيننا الذي يأبي أن يعترف بأنه ماض غير مشروع .

ومع أن المناتشات التي تدور على امتداد الصفحات التاسة تسجل جوانب صفتلفة في الفكر العربي : إلا إنها بالفسرورة لا تزعم أنها تناولت كل الكتابات العربية ، ولم تشر أيضاً إلى كل الكتاب العرب ، قهذا أمر عسير ، فضلاً عن أن ملامقة المسالة تجتاج رمعاً شاملاً لكل ما صدر في الفكر العربي من دراسات ومقالات وأبحاث ورسائل علمية وغيرها ، وهذا ما لا تدعيه هذه الدراسة .

إن الدراسة الراهنة استندت لاعصال واسع لمفهوم النقد والتشنيد ، ولذا فإنها تستدعى النقد بكل لتـكاله أيضاً .

أمر آغر لا بد من الإشارة إليه هنا وهو يتعلق بمنوان هذه الدراسة ، فقد أرتنني هذه المسألة كثيراً ، وكنت قد الترحت في مسورة أولى كتبت منذ فترة تزيد على عام كامل أن يكرن العنوان " غرافة الفلسفة العلمية" ، أو " نقد الفلسفة العلمية" ، وكان أن المنافئة العلمية" ، وكان المنوان " غرافة العلمية وكان المنوان وكان المنوان وكان المنوان وكان المنوان وكان المنوان من وكان المنوان من وكان المنوان أن وكان المنوان مرة جوانب للوهبوع ومنواته المقترع ، وأغيراً انتهبت إلى فكرة أن يكون العنوان " غرافة الوضعية المنطقية" ، إذ الوضعية يكل مبورها هي التي أدت إلى ترسيخ مفهرم المفاسفة العلمية ، والواقع أن الملاحثات القيمة التي أبداها الأخ الكريم الدكور زكريا بشير كان لها أطيب الأثر في نفسي وأعانتني كثيراً .

ولا يفوتني هنا أن أسجل بالشكر والعرفان ما استفدته من عدد كبير من الأساتذة الذين كانت لآراثهم القيمة أهمية كبرى في إنجاز هذه الدراسة ، فقد كانت مناقشاتي للمتمرة مع استانئ الدكترر محمد على أبو ريان أكبر دافسع لى لدراسة الرضعية المنطقية من جوانب مختلفة منذ فشرة طويلة إبان رحلة الطلب الأرثى ، وقد تعلمت منه كيف يكرن النقد ، وكيف تكرن حدود الوضوعية .

ولا يقرب عن فكري وقلبي أن أسجل بالعرفان والاعتراف بالجميل الشكر لأستاني القاحل الدكتور محمد ثابت الفندي الذي عرفت معه وبصحبته كيف يمكن للنقد أن يرسم حياة الفكر ، فقد كشف لي هذا الأستاذ العظيم جوائب فكرية كانت مستفلقة على ، ولولاه ما كنت تنبهت إليها .

كذلك جاءت مفاقشاتي مع الأستاذ الدكتور محمود فهمي زيدان كاشفة لجرانب بمثية كثيرة افادتني غلال معيره هذا البحث .

ويجدر بي أيضاً أن أردُ القضل الأسمايه ، فقد كانت مكتبة جامعة الإمارات المربية المتحدة عوناً متواصلاً لي ، حصلت منها على كل ما أريد من كتابات ، بل وهيات لي المكان المناسب لإنجاز هذا البحث ، وهنايت بأحسن ترهيب واستقبال وتذليل للعقبات من جانب الآخرة القائمين على المحل فيها ، والذين أتوجه إليهم جميعاً بالشكر والعرقان على حسن صنيعهم .

والله أسأل التوقيق ،

ماهر عبدالقابر مجمد على

المين في : ١٥ ابريل ١٩٩٣

### القصل الأول

### القلسفة العلمية

# من تجميد الواقع إلى الوشعية اللا أدرية

- ١ القلسفة العلمية تهميه للواقع (رزية سلاح تنصوة)
- ٧ تراصل الملاقة بين العلم والقاسقة ( أبو العلا عقيقي وتنشين
  - المصطلح في الفكر العربي )
  - ٢ القلسقة العلمية وضعية لا أدرية ( زكريا أبراهيم ومنظور نقدي)

#### التلسقة العلمية تجميد للراتع

جذب مصطلع "الفلسفة العلمية" اهتمام بعض المشتغلين بفلسفة العلوم ،
وفي مقدسة من آداروا مناقشة سوسعة هول هذا الموضوع " معلاح قنصوة" الذي
ينتمي إلى جيل واج ناقد ، عاش قدره وانتمى إلى فكره ، فتمحدورت الذات عنده
هول موضوعات وقضايا تعبر بالأصالة عن رؤية متعمقة ونظرة فاهمسة .

استعرض "صلاح تنصوة" ينظرة ثانية ما قصد إليه يعض الفاصفة أو العام من استخدموا المسطلح " الفلسفة العلمية" عنواتاً لفلسفاتهم ، أو تصوراتهم التي يطلقونها في المنطقة العدودية بين الفلسفة والعلم . وأول تقوير يقدمه لنا "صلاح قنصوة" أن ما يسمى بالفلسفة العلمية " ليس فرماً من قروع الفلسفة ومباعثها ، وليس عنواتاً لمنهب فلسفي معين " (1) . ومن استخدام هذا المسطلح من المفكرين إننا جاء استخدامه من أجل " وقع قيمة المذهب الفلسفي في سوق الفكر عن طريق استعارة ما رسخ للطم من سمعة طبية" (1).

بعد هذا التقرير اتبه صلاح قنصوة بحاسته التاريخية وتحلياته الفلسلية الشيقة إلى مناقشة بعض النصائج التي لدعت لنفسها للوقف العلمي ، فكان أن عرض لارجست كونت وانتقده (<sup>7)</sup> ، ثم ناقش الفلسفة الوهمية العديثة ، أو التجريبية النطقية ، ووضع رسل في زمرة الوضعية لانه في وأيه من "المدافعين المبرزين عن القلسفة العلمية" (<sup>1)</sup> ، ثم انتقد موقفه والوضعية ككل ، انطلاقاً من تصورهم للتحييز للعلاقة بين الفلسفة والعلم (<sup>6)</sup> ، ذلك الموقف الذي يحستم على الفلسفة أن تقف عند أقدام العلم بنتائجه الراهنة لكي تتسقط قضاياه وتتعقبها الناسلية .

ومع أن "قنصوة" يجعل من الوضعية تهمة تلتصق بالمقكر برتراند رسل، فإنه لم يكن أول من رماه بها ، لقد اعتقد عدد كبير من مؤرغي الفلسفة ، وبعض فلاصفة الوضعية أنفسهم أن برتراند رسل من أنصار الوضعية المنطقية ؛ لكن رسل حدد صفيفة صلته بالوضعية ، وكيف أن هناك هناصر في فكره ومشطقه غاصة المنطق الرياضي ، لبنا إليها أنصار الوضعية بعدارا عليها ، وربما كان من أهم هذه العناصر استخدامهم للتحليل الرياضي والمنطقي ، وترجههم نصر نسس برنكيبيا ، ومحاولة تطبيق قواعد المنطق الرياضي في مجالات شتى من أهمها التطبيق على التحليل اللفوي ، تماماً كما فعل رودلف كارناب . لكن رسل لم يكن مشاركاً في ملقة فيينا (الوضعية المنطقية في طورها الأول) ، أو في تيارات الوضعية المحديد الفتلفة بعد مصرع شليك . وربنا شرح رسل هذا الجانب بمصورة تفصيلية ليحدد مائته بجماعة فيينا في مقالت بعنوان "الذرية للنطقية" .

لكن إذا كان المقصود من كلام " صلاح قنصود" أن رسل كان يستخدم كثيراً للمستفادة من نتائج الملمية " ، قيصبح هذا أمراً مختلفاً ، لأن رسل كان يتجه دائماً للاستفادة من نتائج العلم وتطوراته : كان رسل يلامق العلم وتطوراته ، ويرصد كل جديد في نتائجه ، ولا تجاوز المقيقة إذا زممنا له المعدارة ، بلا منازع ، في شرح نظرية النصبية الفاصلة ، ونظرية الذرات وغيرها من نظرية النصبية الفاصلة ، ونظرية الذرات وغيرها من المنظرية النامية في المعدونة عن المعدودة في العديد من كتاباته . وتملى هذا بصورة واهدمة في كتاباته من كل ما رصده من نتائج علمية في فلسفته ، وتجلى هذا بصورة واهدمة في كتاباته " تعليل الديل" ، و " تعليل المادة " ، " فلسفة الذرية للنطقية" . فالآراء المعروضة في هذه الكتابات يمكن أن المقاد المعروضة في هذه الكتابات يمكن أن نطلق عليه اللارن العشرين بنتائج العلم . وما يعرضه رسل في هذه الكتابات يمكن أن نطلق عليه

برصوح تام " ميتانيزيقا العام". فكان استخدام مصطلع " الغلسفة العلمية " عند رسال يختلف عنه عند الرضعية المنطقية التي ارادت ان تصم الميتانيزيقا بالغرافة على غرار ما كتب زكي نجيب محصود في مصر ، كذلك ينيفي أن نفطن إلى أن " ميتانيزيقا العلم" مرضع امترام وتقدير من جانب العلماء ، وقد بين العلامة

كارل برير هذا المش في مقدمته لكتاب " منطق الكشف العلمي" (١).

ومن جانب اخر فإن "صلاح قنصوة" يعشر الفيتومينولوجيا والماركسية والتعليلية في قائمة من يسمون فلسفاتهم بصفة "العلمية" Scienticism" ، وكم سمعنا من انصار الماركسية أن فلسفتهم علمية ، وهم لم يكشفوا لنا عن المعيار الذي ارتضوه لتمييز فلسفتهم ك "علمية" عن فلسفات غيرهم ، وقد كشف كارل بوبو

. ثمينات وتنتيدات  $^{(Y)}$  عن عقيقة هذا الموقف .

لقد رجد "صلاح قنصدة" بعد متاقشات مستفيضة لمسطح الطاسفة العلمية ، أنه من الضروري اسقاط مطلة الشرمية من هذا المسطح لأن "الطاسفة العلمية التي تضع الفلسفة تحت رصاية العلم عند للرحلة التي بلغها من تطوره إنما تعتي في التحليل الأغير رفضاً لأن يكون للإنسان للفكر موقفه الشامل من العلم والمياة والمجتمع ، وكاتها تضعر الدعوة إلى تجميد الأمر الواقر " (^).

رمع اننا لا ترتبط ابتداءً بلي موقف ، أن مدرسة فكرية من المدارس التي 
ذكرها " صلاح تنصرة" وعاول التدليل على قساد موقفها من القلسقة العلمية ، 
وضعالة هذا التصور من هيث المبدأ ؛ إلا أننا نعتقد أن المسالة أعصق ما يعموره 
" صلاح تنصرة " ، وأنه من الجائز أن يطلق مصطلح الفلسفة العلمية على بعض 
أجزاء العلوم صثل " المنطق الرياضي " كما سترى ؛ ومن ثم قرن مصدر الفساد 
والتهانت يكنن تى استخدام التصور لدى طائفة معينة من المفكرين الذين لم يضعوا

صعياراً واضحاً لتعييز النسق الفلسقي لديهم عن النسق العلمي . ومن ثم جاء 
تصورهم للفلسفة العلمية معبراً عن حالة رفض للميتافيزيقا يصورة أساسية ،
وللنشاط الفلسفي أيضاً . ومع أنهم يتوهمون أن حديثهم جاء " عن العام " أو " حول 
العلم " كما يغن بعض من يتمسمون في ألوضعية المنطقية في العالم العربي ؛ إلا 
أنهم لم يتحدثوا حتى " عن " العلم أو " حول " العلم بعبارة واحدة . وكيف يمكنهم 
العديث عن العلم أصلاً وهم ليسوا علماء أو مكتشنين ؟ إن مقولة مؤلاء الاتباع تصور 
لذا من يقتفي الأثر ، وتشبه علينا مالة القطيع الذي يلهث وراء دليله وهو لا يعرف 
إلى أين يذهب .

وربما اهشقد بعض الكتاب اننا بذلك نذكي شرارة نقد داخل الكيان الوضعي المتباقت لمتنقي المكن الوضعي المتباقب المتنقي المكن الوضعي عالمنا العربي بدرن سند أو دليل ؟ ولكن لهست هذه هي العالة . ققضايا الوضعية المنطقية متهافئة أصاد أ ، وقد تبرأ منها التطابيا في الغرب والدعاة لها ، وعرفوا جادة العدواب ، وفهموا أن الوضعية تفتقد إلى معياد دقيق للتمييز بين العلم واللا – علم ، وفهموا أيضاً أن ما يزعمون من قضايا إننا يندرج تمت صنف القضايا التي أطلق عليها الوضعيون الأرائل انفسهم من قضايا إننا يندرج تمت صنف القضايا التي أطلق عليها الوضعيون الأرائل انفسهم مصطلح " اللغر" ، أن " بلا معنى" ، وليتهم قرارا أغر ما كتبه فتجنشتين في رسالته حين ذهب إلى القول " إن من يلهمني سيعلم أشر الأمر أن تضاياي كانت بغير معنى" (١)

أمر آخر يحسن أن تقهمه من استخدام مصطلع الفلسفة العلمية عند الوضعية المنطقية ، وهن أن الرضعيين أنفسهم يعتقدون أن أشكارهم قوق مسترى النقد ، وهم في هذا لا يرضون لفلسفتهم العلمية أن تستشل للنقد والتقنيد والرفض، ونمن نعلم أن من أدق خسائص الأنساق والنظريات العلمية أنها تنفسم للتقد والتقنيد والرقض ، وتسمح بإصلال بدائل أخرى أكثر بساطة ، واحد 
تماسكا ، وادق تعبيراً من العقيقة العلمية ، أما الأنساق المبتافيزيقية فليست قابلة 
للتقد والتقنيد والرقض ، لآنها تعبر عن الأشياء التي تتحدث عنها من منظور 
المادي لا تشترك معها فيه أية مواقف أخرى ، وهي تصور لنا الشقمي لا الواقعي ، 
المادي لا تشترك عمها فيه أية مواقف أخرى ، وهي تصور لنا الشقمي لا الواقعي ، 
التقنيد . إن تلك المالة تنظيق تماماً على الوضعية المنطقية : إذ لو كانت الوضعية 
المنطقية " علمية " في تلكيرها لفضمت للتفنيد ، ولكنها لا تفضع ، ولو كانت 
مجرد " موقف فلسفي " لسحمت بوجود منظورات أخرى للمقيقة ، ولكنها لا 
تمترك بغير المنظور الوضعي المنطقي الذي عماده تعليل عبارات العلماء وبيان 
تراكيبها ، وهذا يعني إن " القلسفة العلمية " كما تدعي الوضعية المنطقية تصفأ 
نفسفياً منفأ لا يسمع بإقامة أنسال أخرى . إنها بالأحرى وجهة نظر واحدة صوب 
المقيقة لا تفسع للهال لمسوت معارض يختلف معها حول تعمور العقيقة . إنها أشيه 
بالعزب الواحد . وكثيراً ما صورت لنا كتب الفلاسفة التقارب الشديد بين الوضعية 
المنطقية واتطابها ، والاحزاب الماركسية في البلدان التي انهارت فيها سياسة 
المنزب الواحد ، والمنظور الأمادي للمقيقة .

#### تواميل العلاقة بين العلم والقلسفة

والواقع أن مسالة الإشارة إلى الفلسغة العلمية في فكرنا الغلسفي العربي . 
ترجع لفترة مبكرة من بدلية هذا القرن . فقد كان الأستاذ "أبر العلا مفيعي " 
مساهب نظر فلسفي ، وفكر نقدي ، وكما لتجه إلى الفلسفة ، أعمل قلمه في 
الترجمة لينقل نفائس الفكر الغربي إلى عالمنا العربي ، فكان من أهم ما نقل ، في 
فترة مبكرة ، كتاب "ورلف" بعنوان " فلسفة المدثين والمعاصرين" الذي نقله 
عام ١٩٢١ .

وفي القدمة التي دونها "عقيقي" لهذا المؤلف لمس مسائل فلسقية هامة من بيتها الفلسفة العلمية ؛ بل تجده يميل إلى تدعيم هذا المسطلح ولا يقر بأي نفور من استقدامه . ماذا يقول " أبو العلا عقيقي" في سقدمته إذن هول مصطلح الفلسفة العلمية ؟

يشهدت " إبو العار عليني" عن العلالة بين الفلسفة والعام ، ويحاول من خلال هذا التحديد أن يلمس بعض للسائل المتداخلة في هذه العلالة ، يقول : " والحق أن الللسفة لم تشبه التباهأ علمياً بحثاً ، بيولوجياً أو ميكانيكياً أو كيميائياً أو رياضياً وتنصبغ بحسيفة الناهية العلمية الفاسة التي تشفيع لها إلا في العصر الأخير والخيل وتنصبر التمييز بين ما هو علبي وما هو فلسفي ، واستمر ألمال كذلك حتى أواسط التمييز بين ما هو علبي وما هو فلسفي ، واستمر ألمال كذلك حتى أواسط القرن السابع عشر ، ولكن لم نميد في تاريخ الفلسفة مذاهب فلسفية كاملة أقامت دعامات علمية صوفة إلا عند الفلاسفة المدثين والعامرين . أما الاتعاد الذي اشرنا إليه فلم يكن لأن تظرة علمية غلمة قد أثرت في وجهة نظر الفيلسوف ، بل لأنه لم والعلم القائمة على مناهج البحث التجريبي ، والقامر الوائمة المدثين المائم المتثنينا طائفة المذاهب المدالية والعلم المدثين والمامرين هي قي تركيب المائة ، أو في معنى الزمان والمكان ومعنى العياة ، أو في معنى الزمان والمكان ومعنه " ( ال ) .

يكشف النص السابق أن "أبر العلا مقيلي" لم يجد أي خطورة ، أو خطأ ، من استخدام مصطلح " القلصفة العلمية" ، وإن كان استيان يعش الخاطر من استخدام المصطلح .

والعقيقة أن الفقرة الأغيرة التي يقررها الاستاذ أبو العلا عليفي والتي يقررها الاستاذ أبو العلا عليفي والتي يقررها للعبا ألا قدق في دسالتنا بين الفيلسوف العبيق في فلسقته والعالم المعيق في علمه أو هذه الفقرة تشير معراحة إلى أن الفيلسوف إذا أواد أن يقهم ويعمق نظرت للكون وللأشياء من حوله و فإن عليه أن يلاحق أسباب التطور العلمي وي يتخلف ويحاول أن يقهمها ويفهم الأشياء كما يتحدث عنها العلم وحتى يستفيد من هذا في بناء نظرته الابستمولوجية ككل وكذلك الأمر بالنسبة للمالم الذي عليه أن يكون على صلة وثبقة بالتيارات الفكرية والابستمولوجية السائدة في عصره وحتى لا ينعزل فكرياً عن سبياق العصر وليستمع إلى أراء المفكرين والنقاد حول النظريات العلمية والماهو الفكرين ما هو فلسفي وما هو علمي ينبغي والمتحر ويتراصل ولا ينظم أبداً .

#### القلسقة العلمية وضعية لا أدرية

ومن الكتابات الفلسفية التي أدارت مناقشة حول مصطلع " الفلسفة الملمية" كتاب " مشكلة الفلسفة" الذي أصدره الدكتور " زكريا ابراهيم" حيث أدار مناقشات طويلة في أحد فصوله حول عاوقة الفلسفة بالعلم ، وفي بداية مناقشته لا يجد أية مشكلة في تقرير أن " الفلسفة جديرة بلقب ( العلم) لأن اهتمام الفيلسوف بالتفسير العقلي هو لا شك خاصية تسيزه عن كل من الفنان والأديب ... هذا إلى أن الفيلسوف في بحثه عن العملة ، كثيراً ما يعضي إلى أبعد ما يعضي إليه العالم " (") ، ومع هذا فإن " من الواجب علينا دائماً أن ترفض كل تزعة علمرية كلسفة هذا في أصلهما نظر يقصد منه للعرفة للمعرفة .

ويعلى " زكريا ابراهيم " في متابعة مناقشة هذه العملة بعدورة نقدية تعليلية رائمة ، وحين يتحدث عن أوجست كرنت يذكر أنه " لم يكن إلا مبهرد فيلسوف ، وهو قد قدم لنا فلسفة وضعية أراد لها أن تكرن فلسفة علمية " ("") فيلسوف ، وهو قد قدم لنا فلسفية المضاعاً تاماً للمعرفة العلمية ، واعتقد " زكريا ابراهيم " أن رسل حاول من جديد أن يتابع صوقف كونت لأنه أراد " أن يجمعل المناسفة للعلم وقال إن على الفلسفة أن تستمد من علوم الطبيعة كل ما تصدر من أهكام . ومعنى ذلك أن المثل الأعلى للفلسفة لا بد وأن يكرن مثلاً علمياً صحفاً ، لا مجال البحث في الفلسفة لا ينبغي أن يتجاوز دائرة المشكلات التي لم يتحكم العلم بعد في دراستها بطريقة علمية معقدة " ("") . وعلى هذا الأساس يتحكم العلم بعد في دراستها بطريقة علمية معقدة " ("") . وعلى هذا الأساس لمكن حتاً أن تكرن فلسفة علمية بعض الكلمة على نحو ما أراد رسل – أو ما إذا كان من كان قيام الفلسفة نفسها وهنا بامتلاكها لطريقة غامة في الموقة تكرن متمايزة من كل أسلوب علمي في الموقع " ("") ويبلود " ذكريا أبراهيم " أجابته على هذا التساول في أمرين : الأول حين يقرد النتيجة التي براها مباشرة . والثاني مين يستهد بنصوص وأراء بعض الفلاسفة .

أما من حيث الأصر الأول قباته يقول " ولكن المق أنه لا يمكن أن تكون ثمة فلسلة علمية ، لأن لمرضوع الفلسفة منامج مختلفة كل الاغتلاف عن منامج العلم أن الطوم الطبيعية ، ولانه لمن المعال تناماً أن تستخلص من المعطيات الوضعية بطريقة مباشرة فلسفة ما يعمني الكلمة" (<sup>(77)</sup> هذا عن رأيه .

أما عن النص الذي يستشهد به نهو رأي يعبر عتب بريديف ، وهنا يقول زكريا أبراهيم : " فالغلسفة العلمية - فيما يرى برديف - وهـي في مسيمها انكار لكل فاسفة ، ولما للفلسفة من أولوية أو أسيقية . وهكذا يخلص برديف إلى القول بأن ( فلسفة العلوم هي فلسفة أولئك الذين ليس لديهم شيء يقولون على القول بأن ( فلسفة العلوم هي فلسفة أولئك الذين ليس لديهم شيء يقولون على الاطلاق) \* ( فلا يملق \* زكريا ابراهيم \* على مثل هذا الرأي إيجاباً أو سلباً .

وريما مندر قبول هذا الرأى من منطلق رقش " زكريا ليراهيم " للرهيمية المنطقية ، وكذا لاتماهات هوسول الفلسقية ، لكن الكاتب لم بتنعنا ني هذا المرضع بحجة فلسفية أن منطقية يبرر بها عدم قبرله للمصطلع ، كما إنه لم يقدم مبرراً في هذا الموضع لموافقته بردييف الرأي في أن قلسفة العلوم هي قلسفة الذين " ليس لديهم شيء يقولونه على الاطلاق "! ولكن حين انشهى ذكريا ابراهيم من مؤلف ربدأ يستمرض النثائج التي ترصل إليها وألح في التأكيد على مناقشة الرضوع مرة أخرى ، وبالذات الفلسفة العلمية ، وفي هذه للرة اقتيس نصاً قروه " زكى نجيب محمود " في مقدمة كتاب " نحو فلسفة علمية " حيث بقول مؤلفه " لقد جاء عصرنا العديث بعلمه الطبيعي الذي انتج للانسان في ثلاثة قرون أضعاف ما قد مرقبه الانسبان عن الطبيعة في مشرات القرون الماضية ، وليث هذا العلم الطبيعي أول الأمر متصوراً على جماعة العلماء ، لا يكاد الناس يحسونه في حياتهم المارية ، لكنه في القرن الأغير قد جاوز بنتائجه حدود العلماء إلى هيث العياة العامة والمياة القامنة على السواء ، شمادًا تعنتم الفلسفة في عصر يسوده العلم على هذا النصو سوى أن تهدم سيد العصر ، كما كان شأنها في كل عصر ؟ ماذا تصنع سوى أن شغدم العلم في عمسر العلم كما غدمت الأخلاق في عمسر الأخلاق والدين في عصر الدين ؟ \* (١١) .

بعد التقاط هذا النص استطاع " ذكريا ابراهيم" أن يصيغ نقاشاً فلسفياً حول تساؤل " ذكي نهيب" رمقولته التي هدريت صفحاً بالفلسفة وتاريخها ، في إشارة لا معقولة للعاملية النشاط العقلي . يقول " زكريا إبراهيم " في هذا المسند " وردنا على تساؤل هذا الكاتب أنه ليس من شأن الفلسفة أن تكون خاهدمة للعلم أو للأخلاق أو للدين ، فقد كانت الفلسفة في كل زمان ومكان تأكيداً لشعور الفكر البشري بتعاليه على الطبيعة ، وغروجه على التاريخ ، ونزوعه نصو المطلق . وليس أيسس علينا من أن نقول إن العلم غلع الفلسفة عن عرشها مرة واحدة وإلى الأبد ، ولكننا عندنذ لا نتكلم باسم العلم غلع الفلسفة عن عرشها مرة والعدة وإلى الأبد ، ولكننا عندنذ لا نتكلم باسم الملم غلع الملسفة ألى التي هي بضاعة العالمين من الملكونين بصحر التقدم العلمي ... ولسنا ندري كيف يعكن أن تكون ( الفلسفة ) للأخوذين بسحر التقدم العلمي ... ولسنا ندري كيف يعكن أن تكون ( الفلسفة ) المسية ... والواقع أن أهسماب ( الفلسفة العلمية ) للزعومة يضربون مسلماً من اعكام العلمية ، ويستطون من مسابهم كل اعتبار للمعرفة الرجدانية ، فليس بدعاً أن نراهم ينتون إلى ( وضعية لا أدرية ) ليس لها من الفلسفة إلا الاسم . (١٠)

بيذا النصر إذن حسم " زكريا ابراهيم" موقف من " الللسفة العلمية .
لقد ارتبط المسطلع عنده بالوضعية المنطقية ، والسبب في هذا يرجع إلى صوقف الوضعيين أنفسيم غاصة رشنياخ ، فقد انتقل المسطلع منه إلى " زكي تجيب محمود " الذي لم يعيز بين المستويات الابستمراوجية لاستخدام المسطلع . أهنف إلى هذا إن ما اشار إليه " زكريا ابراهيم" وهر يصدد تنارل رأي رسل يبيّن إلى أي مد لم يتبين حقيقة موقف بردراند رسل فيما يتعلق بالفلسفة العلمية . لقد كان رسل يتحدث من الاستفادة من نتائج العلم في الفلسفة ، أو يعمنى اخر كان في هذا الموضع يتحدث عن ميتافيزية العلم في عصر ازدادت فيه النتائج العلمية . وقارق كبير بين ميتافيزية العلم وفلسفة العلم .

# الفصل الثاني

## الفلسفة العلمية في مفترق الطرق

- التطابق بين الرضعية والعلمية (رؤية عابد الجابري).
- الفلسفة العلمية والمثالية الجديدة (منظور سالم يفوت).
- الفلسفة العلمية والفلسفة العربية (رؤية جيمل متيمنة).
- القلسفة العلمية وقلسفة العلوم (خدوء على رؤية علي جرب) ،
- التلسفة العلمية طريقة جديدة في صياغة المقائق (وجهة نظر: ياسين خليل).
- الفلسفة العلمية في الفكر العربي ( زكي نجيب سحمود وانتشار المسطلم).

#### التطابق بين الوضعية والعلمية

أسا " الجابري" حين دون كتابه من " للنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي " تناول موضوعات كثيرة تنتمي إلى العلم التجريبي ، وقد جاءت اكثر اغتيارات من خلال الامتمام بالفكر الفرنسي ، ذلك الفكر الذي وجهه بالضرورة إلى دراسة الوضعية والعديث عنها في أكثر من صوضع . وحين درس نيوتن انتهى إلى تأكيد نتيجة يثرر فيها " أن نيوتن قد أرسى العلم العديث على قوائين عامة مكتت من قرض هيمنة العلم على مشتلف الجالات ، حتى الدينية منها ، مما كانت نتيجته ثلك النزعة الوثرتية التي عرفها العلم في أواهر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسم عشر ، والتي حملت كثيراً من العلماء والغلاسفة على الاعتقاد بأن في مستطاع العلم تفسير جميع الظواهر باختلاف أنواعها ، ما كبر منها رما صغر ، ما ظهر منها رما شغى ، فكانت نزعة علموية Scientisme رفعت العلم النيوتني إلى أسمى الدرجات ، وأقامت على أساسه فلسفات (علمية) حاولت أن تفلسف مختلف جوانب الكرن والجهاة حتى العلم ذاته " (١) الم يوقف المابري المنطلع " القلسفة العلمية " ، ولم يستيعده من مجال العديث في إطار تلسفة العلوم ، بل تجده يعمق هذا القهم (١) من غلال مناتشة دللبير وارجست كرنت وويقل وكلود برنار وغيرهم ممن أتى على بيان وجهة نظرهم في العلم الحديث (٢).

لكن من الواهم أن المابري يطابق بين مصطلع "الملمية" " والوضعية " كما ظهر في قشرة كوثت ، ومن ثم تصبح " الفلسفة العلمية" عنده مطابقة للمصطلع "الفلسفة الوضعية"، إذ نجده يقرر "لقد كان أوكست كوثت واثقماً في العلم وفي قدرت على حل جميع الشاكل حتى الاجتماعية منها ، كيف لا وهو الذي جمل المرحلة الوضعية (= الطمية) أوقى مواحل تطور الفكر البشري (1). ويستطرد في هذا الصدد قائلاً على أساس العلم النيوترني - الدوجماتي النزمة -- والفلسفة الوضعية التي شيد صرحها أوكست كونت والتي رفعت العلم إلى أسمى الدرجات ، قامت نزعة علموية ، انتشرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خاصة ، وكان زمماؤها في الغالب فانسقة لا علماء (1) ومن أهمهم على الاطلاق ارتست وينان وارتست هيكل.

لقد عدد الجابري فهمه للقلسفة العلمية في هذا الصدد من خلال هنايت بجوانب الفكر التي عرض لها في الانساق العلمية والقلسفية التي سادت القرنين الثاني عشر ، وهذا ما وجدناه يستخلصه بصورة رئيسية ليشعه في نتيجة يقول فيها " يقصد بالنزعة العلموية النزعة التي ترى أن العرفة العلمية ، الفيزيائية والكيميائية هي وحدها الموفة العقة ، فهي من هذه النامية وهمية الاتجاه . غير أنه يمكن التمييز بين العلموية الميتافيزيقية التي تعتقد أن العلم سيحل جميع المشاكل التي كانت من اغتصاص الميتافيزيقية التي تعتقد أن العلم التي ترى أن المنهاع المتبع في الفيزياء والكيمياء هو وحده الصالع ، ولذلك يجب تطبيقة في العلوم الانسانية " (\*) . من خيلال هذا النص تجد أن العلميسة الميتافيزيقية ارتبطت عند الهابري ينتائج العلم وكيف يمكن أن تقام تصورات عامة هناكري والانسان التهاء عنها.

والواقع أن "عابد الجابري" لمن مصطلع "الفلسفة الملمية" أيضاً عُين تعرض للحديث عن وضعية أوجست كونت ، يقول الجابري في هذا الصدد "وليس من سبيل إلى سد الباب في وجه اليتاثيرتيقا وأصحابها ، سدى أنشاء اغتصاص علمي جديد يضاف إلى الاختصاصات القائمة تكون مهمته ( دراسة التعميمات العلمية ) ، ما سيزودنا بنلسقة علمية ، هي ( فلسقة العلوم ) بالثات ( <sup>(۷)</sup> . إذن يتبه الجابري إلى اعتبار أن فلسقة العلوم هي الفلسقة العلمية . وهنا فإن الجابري يتفق مع أوجست كرنت في تصوره ، وهو ما يبدو من قوله " وهكذا ، فإن فلسفة العلوم في تصور أوجست كرنت ، هي عبارة عن " نظرة وهيدة تركيبية" مماً ، يلتيها المره على جميع العلوم ، وعلى القوانين التي تكشف عنها ، والمناهج التي تستخدمها ، والفايات التي يجب أن تسعى إليها . إن فلسفة العلوم بهذا المنى ،

ومن جانب آغر نجد أن الجابري يعرض للوضعية الجديدة عند ارتست ماغ ، ثم مدرسة الوضعية المنطقية ، ويشير إلى أن " عناك إذن ، في نظر هذه المدرسة الفلسفية المنطقية ، ويشير إلى أن " عناك إذن ، في نظر هذه المدرسة الفلسفية المنطقية ، نرمان فقط من المعارف المشروعة : معارف ترتبط بصور الفكر ومنشات اللغة ، ومعارف ترتبط بطراهر الواقع ومعطيات التجربة ... وبعا أن هذا النوع الأخير ، في المعارف العلمية ، يرتد في نهاية الأمر إلى ما نقوله عن الأشياء الواقعية ، فإنه من الفسروري اشفياع لفتنا ، أي حديثنا عن الاشياء ، للتمليل منطقي معارم ، حتى تعبر عما تقدمه لنا " محاضر" الشجربة ، من فير زيادة أن تقصبان . ومن هنا يصبح موضوع الفلسفة ، لا الأشياء نفسها ، بل الكينية التي نتمدث بها عنها ، ما سيجعل منها " فلسفة ملمية" تطال لغة العلم ، ومنتهي من استعراش بعض فقرات إلى تقرير حقيقة عامة " مثل مرتب المؤسمية المنطقية من فلسفة العلوم ككل يقرر فيها " أن ما تدعو إليه المعرم المنطقة عن المنطقة عمد المناه من المنطقة المنام مكل المنطقة المن تعبر بها العلوم ،

قحصاً منطقياً صارعاً ... إن الرضعية الجديدة ، إذن ، تنفي نفياً قاطعاً ، إمكان تهام " فلسفة للعلوم" يكون هدفها تشبيه نظرية ، أو فلسفة في الطبيعة والكون والانسان ، أو على الاقل تعتبر مثل هذه النظرية جملة أراء وأشكار لا تصحد أمام معول «التعليل للنطقى العمارم > " (١٠٠) .

ومع أن الجابري لم يرفض مصطلع " الفلسفة العلمية " لارتباطه بالوضعية الني أثبت عليها أوجه النقد المتعددة (١١١) إلا أنه لم يعضي نصر تحليل المصطلع أو تفسيره بصورة دقيقة ، بل ينضع من خلاصة ما ذكره أنه يطابق بينه دبين مصطلع فلسفة العلوم ، ومن ثم تصبح موضوعات وبرنامج فلسفة العلوم هي ذاتها المنطقة بالفاسفة العلمية ، وهو ما يبدو من النصوص التي قدمها لنا . وبذا يصبح تقرير الهابري فصطلع الفلسفة العلمية مصالة تتعلق بالأمر الواقع ، لأن للمنطقة الوضعية قبلوا المصطلح المنابع عبد في فترة من الفترات عن الروح العلمية .

#### القلسقة العلمية والمثالية العديدة

ولا شك أن "سالم بقوت" أضغى على تعليلاته الابستمولوجية الرائعة في كتابه " فلسفة العلم الماصر" طابع الجدة والأصالة التي تعيزه فكرياً ، فقد تنبه منذ المسفحات الأولى لمؤلف إلى أنه يتناول العلم من شاول منظور ناسني ، ويتناول أنساق فلسفة العلوم من شاول روية ايديولوجية محددة المتارها لنفسه ، وهذا ما جعله يقطن إلى أنه زبيا تعرض لمشكلات فلسفية تؤدي إلى التباس الأمر لدى القاريء ، أو غموض الفكرة ، ولذلك لم يستخدم على امتداد نصول القسم الأول سوى مصطلحي " فلسفة الفكر الجديد" و " الفكر العلمي الجديد" ، بيعبر بهما عن كل جديد في فلسفة العلم ، ومع هذا وجدناه يختتم هذا القسم بقوله " قد تحدثنا

حتى الآن في هذا القسم الأول عن مفهوم الواقع في العلوم الفيزيائية فعوضنا للإشكالية الجديدة التي طرحها العلم الكوانطي ولدور التحريض الذي مارسته على المغلسفات العلمية المامورة ، ما أدى إلى ظهور تيارات حاولت استخلاص دروس فلسفية أساسية تقول بضرورة تغيير نظرتنا إلى الواقع وإلى صعوبة العديث عنه يبنفس اللغة الامتيادية الكلاسيكية التي ورثناها من العلم النيوتوني " ") . ومع ظهور المصطلح " الغلسفة العلمية " في هسنا النص إلا أن " سالم يقوت " لم يعلق عليه ، بل من المرجع شاماً أنه أراد به أن يدل على " فلسفة اللكر العلمي الجديد " " القر مصطلح على امتداد القسم الأول ، وهو مصطلح دارج في فلسفة بشلار ، وأحد كتاباته يعمل العنوان " الفكر العلمي الجديد " .

والعقيقة أن سالم يقوت يحتكم دائماً إلى رؤية تقدية مقلمة داخل الانساق الفكرية والعلميية التي يتتاولها ، وهذا ما كشف عنه في موقف " المقادنية الماصرة بين النقد والعقيقة " ، حيث اتضحت أبعاد رؤيته في هذا الجانب ، فأزمة العلم التي أراد أميل بوترو أن يكشف عنها في مؤلف " العدفة والامكان في قوانين الطلم التي أراد أميل بوترو أن يكشف عنها في مؤلف " العدفة والامكان في قوانين الطلبيعة " العدفة والامكان في وأدن المنتقاوا بقدر من للهارة فكرة العلم وأزمات للترويج لفكرة الفلسفة العلمية ، ولكن عذا المؤتف في رأيه " ليس قيه من العلمية إلا أنه يستخل العلم والازمات العلمية للترويج لفلسفة يظنون إنها فلسفة علمية أميلة ، لكنها في العقيقة ليست سوى للترابع للمائد الفلسفية . إنهم يعيدون الفلسفة للتات المؤائد الفلسفية عرودن رد الاعتبار لها بعدورة كثيراً ما تكون غير واعية ، متذين العلم في ذلك مطية " (11).

من الواهم إنن أن سالم يقوت لا يوقض مصطلح الفلسفة العلمية ولا عتى الفلسفة العلمية إلا إذا التترنت بإحياء الفلسفة الثالية التي بأت من الواهم أن مفكري العصر قد نفضوا أيديم عنها .

#### التلسنة العلمية والتلسنة العربية

وجدير بالامتمام أن باحثاً لبنائياً هو "جميل متيمنة" درَّه مقالة له في مجلًا الفكر العربي في عدد حديث لها بعنران "الفلسفة ليست مبتافيزيقا ققط !! (نصو فلسفة علمية)" ، حيث حارل في هذا المقال إحياء مصطلح الفلسفة العلمية بمحردة نشطة . ومن الواضيح أن المنوان القرعي الذي وضعه وهـو ( نحو فلسفة علمية ) هو ذاته عنـوان كتـاب " زكي نجيب صحمود" الذي كان يعتقد أنه ينضمن الإشارة إلى الأسس المنطقية للفلسفة العلمية التي أرادها زكي نجيب عنواناً لوهميته النظة .

لقد ناقش " جميل منيمنة " معنى الفلسفة والبتاليزيقا ، وعلاقة الفلسفة بالفيزياء هيث تتبعها بصورة طبية تكشف عن قدرته على تعليل الموضوعات وإعادة تركيبها ، ثم عرض لعلاقة الفلسفة بالرياضيات ، وحاول أن يستخلص من لا مذا العرض دور الفلسفة وأهميتها ، وفي هذا الصدد ذهب إلى أن " للفلسفة البحره دورها الايديولوجي ( المقيدي) على المستويات السياسية والاقتصادية البحره دورها الايديولوجي ( المقيدي) على المستويات السياسية والاقتصادية والاهتمامية والاقتصادية في الأنسق أبيان في الأنسق أبيان أن الأنسق أبيان أن الأنسق أبكان تيام ( فلسفة علمية ) تعتمد على النخبة في مده المهتمعات المعاصرة وهم الفلاسفة والمفكرون وأساتذة الجامعات والعلماء والعلماء والعلماء المهتمين ... (١٠) ، ولهذا السبب فبإن " بناء فلسفة ذات أمس علمية تعتمد على الوضوعية من دون أن تفقد الذاتية الإنسانية هويتها الوجدانية

والتاريقية \* (\*\*) أمر لا بد من التوجه إليه . وفي هذا الصعد قإن هذا الباحث يتطلع إلى بناء فلسفة عربية تكون هي ذاتها \* الفلسفة العلمية \* على أن يكون بناء هذه الفلسفة من خلال مجهود جماعي ، أن من خلال ما أسماه النخبة فهي وحدها \* قادرة على التعاون الجماعي النسقي من أجل بناء فلسفة عربية متماسكة وقادرة على مواجهة التعديات العضارية والعلمية والتقنية التي يحفل بها عالم الهوم وهالم للسنقبل \* (\*\*) .

رغم أن "جبيل متيمنة" استخدم مصطلع "الناسفة العلمية" في مقالته .

إلا أنه لم يكن يقصد به بحثاً في فلسفة العلام ، وإننا جعل المصطلع مؤشراً لبناه 
"فلسفة عربية" تراجه تصديات العصر وتلك مسالة تضرج عن إطار حديثنا ، لكنه 
مع هذا لم يجد أي غضاضة في استخدام مصطلع "الفلسفة العلمية" ، إن الفلسفة 
العلمية التي يقصدها جميل منيمنة تناثل فكرة المشروع القومي النهضوي . فهل 
هي كذلك حقاً ! ؟

#### التلسقة العلمية وقلسقة العلوم

وهناك مقالة جديرة بالاعتمام دونها " علي حرب" بعنران " ما يتهافت في الملاسفة ليس فلسفة : بحث في ماهية الفلسفة" ، في هذه المقالة تعرض " علي حرب" في سطور قليلة لمسطلح الفلسفة العلمية ، ومع أن المقالة ليست بحثاً في مسميم فلسفة العلمي ، إلا أنها تلقي الفسوه بلا شك على جمانب أخر من جوانب مصطلح الفلسفة العلمية . فالكانب يرفض مصطلح الفلسفة العلمية بعد أن أخد في استعراض خصائص العلم وغسائص الفلسفة ، وانتهى من استعراضه إلى القول : " فلا مجال إذن لأن تصير الفلسفة علماً ، كما أنه لا مجال لأن يقوم العلم مقام العلم مقامة . ومن ثم فإنه " لا يصبح الحديث عن فلسفة رياهية أو علمية ، إلا إذا

قهننا بذلك أن القلسقة هي تاسل للمعارف الطبية ، فتكون الاضافة إذ تأك عرضية لا جرهرية " ومن هذا المتطلق " لا يصبح الحديث عن فلسفة علمية كما لا يصبح الحديث عن فلسفة دينية أو قرمية أو غير ذلك . فكما أن الفلسفة تبحث في امكان العام وتاسعه فهي التي ترسس أيضاً غطاب الأديان والاقوام . إنها نظر في العقل المفض وبالعقل المض ، وهي يحث في الرجود المطلق . والنظر في العقل المفض لا شمأن للعلم به ، وإنما هو نظر يتعدى العلم ويتعالى عليه " (١٨) .

لكن من الملاحظ أن " علي حرب" أنتهى إلى هذا التقرير نتيجة لاستدلات تمرزها الدتة حول طبيعة العلم ، خاصة وقد أنشغل بعقابلة مضمون الخطاب الفلسفي الكانطي بعمارلة مارتن هيدجر لتفسير نقد العقل للعض في كتابه " كانط ومشكلة المارزائيات " .

والجدير بالذكر أن فارسفة العلم جميعاً متفقون فيما بينهم على أنه توجد فلمسقة للترابح ، وما إلى ذلك من الفلسفات التريخ ، وما إلى ذلك من الفلسفات التي تتناول بعض العلوم الجزئية ، ولم تجد بين الكتاب العرب أيضاً من يشكر وجود تلك الفلسفات ، لكن " على هرب" امتقد أن " فلسفة الرياضة" من جنس " الفلسفة العلمية" وهاول أن يطابق بينهما ما أدى إلى وقفته لهما معاً ، ما يدل على قصور في الرزية الفلسفية والمنطقية لطبيعة الموضوعات المطروحة في الموضوعات المطروحة في الموضوعات المطروحة في الموضوعات المترجة تعت عنوان " فلسفة الرياضة" . ولسنا تعرف على وجه الدقة ما الذي هدف إليه الكاتب من المنائلة بين فلسفة الرياضة والفلسفة العلمية ، كما أنه لم يذكر لنا مبرواً موضوعياً واحداً يجعله يوفض مصطلع " الغلسفة العلمية" .

أو غيرها أيضاً ليس له ما يبروه ، فقد صدر عن رؤية لم تنفذ إلى عمق الموضوع ، وإنما مسته من السطح في غير تعليل ونقد ، وموضوعات الفلسفة ينبغي أن تخضع للتحليل والنقد الدقيق .

### طريقة جديدة في صياغة العقاشق

وواقع الأمر أن موضوع الفلسفة العلمية كان من بين الموضوعات التي أهتم بها " باسين خليل " الذي استرعب الفروق الدقيقة بين العلم والفلسفة ، إذ يقول في مؤلفه منطق العرفة العلمية ، مصوراً لنا هذا الادراك ، " فليست الفاسفة . علماً في مستوى العلوم الطبيعية ، لأنها لا تهتم بحقائق العلم الجزئية ذاتها ، بل بطريقة جديدة في العلوم ، بل تتجلى غايتها في دراسة الطريقة العلمية التي استخدمها العالم وأمكانية تطويرها وإزالة معوقاتها ، وفي دراسة المعرفة العلمية التي يقوم العلم بتزويدها عن العالم ابتناء توهيم المدورة وفهمها \* (١٩) . ومم أن هذا النص لا يسلم من النقد في أكثر من موضع ، إلا أنه يلقى الضوء بصورة واطبعة على إدراك ياسين غليل لمستويات التمييز بين العلم والفلسفة . وربما كان هذا الشمن مقدمة لقيم الكاتب للتمييز بين فلسفة العلم والقلسفة العلمية ، وتلك نقطة شفلته وجعلته يهتم ببيان أوجه التمييز بين المسطلمين ابستمولوجياً ، معا جعله يذهب في كتابه " مقدمة في القلسفة الماصرة " إلى التمييز بينهما بصورة دقيقة ، لأن للسفة العلم من رجهة نظره تتمثل في " محاولات القائسفة الاستفادة من النتائج العلمية التي تحققها العلوم واخضاعها داخل إطار فلسفي محدد يبين مدلات النتائج والاستنتاجات الفلسفية المترتبة عليها " (٢٠) على حين أن ما يقهمه من الفلسفة العلمية إنما يشمشل في " محاولات الفلاسفة ويعض العلماء في بناء طرق جديدة للفلسفة تكون عوداً للعلم في أبحاثه ودراساته ، بمعيث يمكن القول أن للفلسفة طريقة علمية في معياغة العقائق التي تتوصل إليها \* (١٦) .

ولكن يبدو أن هناك جرائب من التمييز أغلفها " ياسين غليل " شاماً ، إذ أن النص الأول الذي أشار هيه إلى نلسفة العلم ، لا يشكل قوام تلسفة العلم مقيلة ، وإننا هو يتصب على ميتأفيزيقا العلم ، وليكن مثالنا على هذا عالم الرياضيات الميتأفيزيقي القرد نورث هوايتهد الذي لم يكن يهدف إلى تأسيس فلسفة للعلم ، بقدر ما زودنا بعيتأفيزيقا للعلم ، لقد استطاع هذا العالم الرياضي أن يطوع نتائج العلم في تشيد ميتأفيزيقا علمية إلى حد كبير ، كذلك زميله وتلميذه برتراند رسل اللاي دون معه " برنكيبيا ماتيماتيمكا " استطاع أن يستفيد من نتائج العلم في " فلسفة الذرية للخطفية " . .

ومن جانب آغر تجد أن ما يذكره ياسين غليل عن الغلسفة العلمية إنها يتمثل 
محاولة الفلاسفة بناء مناهج علمية تمسلع في دراسات العلماء ويحوثهم . إن هذا 
الهدف معتنع أيضاً لسببين : أما الأول فلأن للعلماء طرقهم العلمية والفتهرية في 
البحث والاستقصاء الذي يمكن عن طريقة التأكد من صيغة أو مقيقة مركب ما ، أو 
غير ذلك ، إذا كان الأمر يتعلق بالاغتيار العادي ، أما إذا كان الأمر ينمعب على 
غير ذلك ، إذا كان الأمر يتعلق بالاغتيار العادي ، أما إذا كان الأمر ينمعب على 
" منطق العلمي ، فليست هناك مناهج للكشف على ما يذكر كارل بوبر في مؤلفة 
" منطق الكشف العلمي " ، ولو كان لدى العلماء مثل تلك المناهج لترصلت البشرية 
إلى اختراماتها دهمة واحدة منذ فجر التاريخ . إن الكشف العلمي للعالم وليد 
المسعدة أو العدس ، أو الفيال العلمي ، أو الإلهام ، وليس المنبج إلا المامل 
المساعد في تنظيم الكشف ورصف خطرات العالم . وأما السبب الثاني ، فيزجج 
إلى أن بناء الطرق الجديدة التي يتحدث عنها ياسين غليل إنها يدخل تحت مصمى آخر

وهر علم المناهج أو الميشودولوجيا ، وليس علم المناهج فلسفة علمية ، وإنما هو كما "
سبق أن ذكرنا دراسة وصفية ، كان نصف مثلا المنهج الاستقرائي ، أو المنهج
الاستنباطي ، أو المنهج الفرهي الاستنباطي ، دراسة وصفية تصدد فيها غطرائه
وتلمسيلاته ونتناول مفرداته . أما إذا تناولنا المشكلات الداغلة في إطار هذه
المناهج ، وطبيعتها ، فإننا أيضاً نكون قد انتقلنا إلى ميدان أخر مخالف تعاماً
وهو "ابستدولوجيا المناهج" التي تنصب على دراسة المشكلات العلمية التي يحقل
بها المنهج العلمي .

#### تحر فلسفة علمية

لكن السؤال الذي ينبغي عليننا أن نطرهه هو : كيف تسرب مصطلع الفلسفة العلمية " بصورة واسعة ، إلى الكتابات العربية ؟ .

لا شك أن الإجابة على هذا السؤال ترجع إلى مصدرين : أما الأول فيكمن في أن زكي نجيب محمود استخدم هذا المصطلح في كتاباته . وأما الثاني فيتمثل في الكتاب الذي دونه هانز رشتباخ بعنوان " نشأة الفلسفة الملمية" وترجم إلى اللغة العربية . يهمنا بطبيعة المال المصدر الأول ، لانه كان مصدر التوجه شمو المصطلح في الفكر العربي .

لقد مهد زكي تجيب محمدية بصديرة واسعة لمصطلع " الفلسفة العلمية " في الثقافة العربية منذ أن أسدر مزلفه " خرافة الميثانيزيقا " عام ١٩٥٧ ، الذي عدل عنوانه فيما بعد ليصبح " موقف من الميتافيزيقا " وقد جاء هذا المزلف ليكرس فيما بعد المصطلح بصدورة قوية حين أصدر الطبعة الأولى من كتابه بعنوان " نصو فلسة علمية " في عام ١٩٥٨ ،

إن السوال الذي يدور يفكرنا الآن هو : جأي معنى تكون الفلسفة ' علمية ' عند زكي تجيب سممرد ؟ هل هناك ملامج أن سمات معينة الفلسفته العلمية يمكن استنتاجها من كتابات كما درنها ؟

المواقع أن زكي تجيب محمود أراد أن يسجل لنا في مواضع متعددة من كتاباته ماذا تكون النلسفة العلمية التي يرتضيها ويشايع من خلالها فلاسفة الوضعية المنطقية ويأشد ينظرتهم الاساسية . وهو في هذا المسدد حاول أن يطبق معيار الوضوح ، الذي اتضات سبيلاً ينتهي إليه التحليل ، على كل ما يدون . ورقم أنه لم يذكر لنا تمت عنوان خصائص الفلسفة العلمية التي أراها ، كل ما أراد أن يذكره في هذا المسدد : إلا أنه قدم لنا معالم فلسفته العلمية وحصرها فيما يلي من الغمائي :

أ - أن الفلسفة العلمية سرف تهتم من وجهة نظره بمصر اهتمامها في كل ما يتوله العلماء : الألفاظ والعبارات والثوانين ، وحصر الاعتمام فيما يتوله العلماء من أقوال يعنى أن "خطلها من حيث هي تركيبات من رصور ، لذري إن كانت تنطوي أو لا تنظوي على فرض أو مبدأ فنخرجه لعل إخراجه من الكمون إلى العلن يزيد الأمر وهوماً (<sup>(7)</sup>) وهذه الخاصية بطبيعة العال لا تشير إلى عدة أمور : هل ينهم المنهاس ودرك المعادلات الرياضية والرموز التي يستخدمها العلماء ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم ، فيكرن السؤال عند أي مستوى رياضي يمكن للفيلسوف أن يتمامل مع المعادلات الرياضية للعلماء ؟ لقد استخدم أينشتين على سبيل المثال يتعامل مع المعادلات الرياضية للعلماء ؟ لقد استخدم أينشتين على سبيل المثال رياضيات من نوع ضامن جداً في نظرية المبال الموحد ، هل هناك من سبيل ألما النيلسوف ليمرف أعمول وشلرة رياضياته ؟ والأمر الآخر كيف يمكن للفيلسوف العلمي التحليلي إذن أن يعرف القورض التي تنظري أن لا تنظري عليها الرموز التي المعلمي التحليلي إذن أن يعرف القورض التي تنظري أن لا تنظري عليها الرموز التي المعلمي التحليلي إذن أن يعرف القورض التي تنظري أن لا تنظري عليها الرموز التي المعلمي التحليلي إذن أن يعرف القورض التي تنظري أن لا تنظري عليها الرموز التي المعلى التحليلي إذن أن يعرف القورض التي تنظري أن لا تنظري عليها الرموز التي المعلى التحليل المورة التي المها المها

حيث أن P تشير إلى "الحديد معدن" ، Q تشير إلى "بتمدد بالعرارة". وتشير ( . ) إلى ثابت الرصل بينهما وهو ما لا تناظره مكونات أغرى بالعالم الواقعي ، ومسالة الواقعية مهمة جُداً بالنسبة للوضعي أو الفياسوف الطمي ، لأنه لا ينيغي لنا أن نتمدث عن أشياء ليست لها وجوداً واقعياً في العالم للحسوس .

7 — وقد اعتقد أتصار الفاسفة العلمية بعد أن طلقوا الفلسفة ثلاثاً ، وتعسعوا يسمو العلم ، أن بامكانهم أن يكرنوا نواب علماء ، أن أشباء علماء ، أن يتعيير لفر يستمير النشبيه الفني " العالم البديل " مثل " المثل البديل". ويبدى هذا الفهم من تأكيدهم أن هذه الفلسفة " هي كذلك علمية بالتزاميا دقة تشبه دقة العلماء في استخدامهم لرموزهم" (17) ، لانهم يريدون لفلسفتهم " أن تكرن شبيهة بالعلم لكننا لا تريد أن نقرن الفلسفة بالعلم بالمفي الذي يجمل الفلاسفة يشاركون العلماء

غي موضوعات بعشم \* (\*\*). وهنا تثار مشكلة الدقة ومشكلة المشاركة. إن الدقة ترتبط بالموضوعية ، والموضوعية تعنى الفضوع لمعيار الغيرية ، أي أن يكون 
بإمكان الغير أن يتحقق ما أقول . والفلسفة في أصلها تقوم على ما هو ذاتي ، ولا 
تفضع لمعيار الغيرية ، لأن كل فيلسوف يشكل في حد ذاته عالماً قائماً بذاته . إنه 
نظرة واحدة للأشياء ومفردة لا تتكور ، على مين أن العلم يقبل التكوار والتحقق . 
ومن ثم فإذا أريد للفلسفة العلمية أن تحقق دقة تشيه دقة العلماء ، فإن عليها أولاً أن 
تصبح \* علماً \* ويصبح مزاولها عالماً ، لا فيلسوفاً . وأما مشكلة المشاركة فإنها 
تثير نقداً شديداً ، إذ أن مشاركة العلماء في موضوعات بحثهم تعني ضرورة أن 
يكون المشارك عالماً ويعرف الموضوع بكل أيعاده وتفصيلاته ، ولما كان هذا معتنع على 
الفيلسوف فإنه أن تكون هناك مشاركة قعلية . كذلك تفتقر فكرة المشاركة إلى تعديد 
وامدح لطبيعة الاسهام الذي يمكن أن يقدمه الفيلسوف العلمي في هذا الصدد : هل يكون على المستوى الابستمولوجي ؟ أم على المستوى المنهجي ؟ أم على المستوى التلبيقي ؟ إن مشكارت المشاركة في هذه العالات متعددة ، ولكل منها طبيعتها ، ولم تكشف الفلسفة العلمية التي تعني إساساً بوضوح الألفاظ وتحديد معانيها عن طبيعة المشاركة ، التي يمن أيضاً أن تكون مشاركة عاطفية وجدائية تزكد معاناة العلماء ومدى ما يلقونه من صعوبات . وربعا كان هذا المعنى ذاته يكشف لنا إلى أي حد لم تلتزم الفلسفة العلمية بعيار الدقة الذي وضعته وترى بعتنشاه خدورة التزام الدقة البائنة في استخدام الألفاظ والعبارات " ("") . لقد كان حرياً باتصار أو أمم مهام الفلسفة العلمية أن يبينوا لنا إلى أي حد التزموا بالدقة ، خاصة وأنهم يقررون أن أول وأهم مهام الفلسفة العلمية تعديد الألفاظ ، وهذا التحديد " لا يدع أمامنا كلمة بغير مسمى ممكن تعقب بالدواس " ("") ، وهذا التحديد " هو أول ما ذريده حين نظالب بان تكون الفلسفة علمية في منحاها ومنهجها " ("") . ومن ثم قرأن مشكلة تحديد المش سوف تقرض على الفيلسوف العلمي كما يقول زكي تجيب محمود تضوض على الفيلسوف العلمي كما يقول زكي تجيب محمود شهرورة قلب الأوضاع الفكرية بالنصية للفيلسوف العلمي " فبدل أن يبدأ بالكلمة ضورورة قلب الأوضاع الفكرية بالنصية للفيلسوف العلمي " فبدل أن يبدأ بالكلمة

لينتهي إلى معناها ، يبدأ بالمنى لينتهي إلى الكلمة \* (<sup>71)</sup> . وعند هذا العد يكون الفيلسوف العلمي قد انضرط فقط في ميامت لفوية لا تنتمي إلى النسق العلمي الذي يبحثة أصلاً . محميح أن جانب المنى على درجة من الأهمية ، لكنه لا يشكل قوام النسق العلمي للؤلف من قضايا علمية تقرر حقائق .

٤ - ويترتب على الغاصية السابقة أن قناعة الفيلسوف العلمي تلعب دوراً هاماً في هذا العدد لانه " يرضيه أن يجتزيه من هذا الكون القسيح كله بجملة أو طأنلة ظليلة من الجمل ، يترلها العلماء في موضوعات اختصاصهم ، أو يقولها الناس في

أحاديثهم الجارية ، فيتنازلها بالتحليل المنطقي الذي يُفصل مكنونها تفصيلاً يُصعه في الفسوء بعد أن كان خبيناً ، ويخرجه إلى العلن بعد أن كان متضعناً مطوياً في ثنيا العديث ( ( ' ' ) . لا زال الفيلسوف العلمي إذن عند هذا العد يُصعر على اجتزاء جعل من أحاديث العلماء أو الناس ، وهو لا يدرك أن ما يجري على السنه الناس من أتوال لا يشكل توام العديث العلمي ، بل هو من تبيل اللغة الدارجة ، وأن ما يترله العلماء إننا هـ و صعيم العديث العلمي ، لم يتساءل القيلسوف العلمي ، ما هـ وتلك الشيء " الفتن " وغير العلن" في حديث العلماء ليعلنه لنا ؟ وكيف سيكشفه أصلاً ؟ هل بالتحليل اللغوي ؟ أم المنطقي ؟ لم ترجع لنا مقولة صاحب الغلسفة العلمية هذا الجانب ، أو كيف سيكشف عنه الغيلسوف العلمي . يبدر أن الوعد شيء ، والوفاء به شيء آخر !

وبطبيعة العال فإن صاحب الفلسفة العلمية يقرر أيضاً أن "الفيلسوف المعاصر قو النزعة العلمية متراهع ، يترك الفبر للفباز ينضجه على النصو الاكمل ، فيترك الغلك لعالم الفليعة لعالم الطبيعة والانسان لعالم الانفس أو عالم الاجتماع ؛ إنه لا شأن له به (شيء) من أشياء الوجود الواقع ؛ بل يحصر نفسه في (الكلام) كلام هـولاه العلماء ليحلل منه ما قد تركده بفير يصار ، وبخاصة إذا كان في العبارة (لفظ) يشير المشكلات ويكرن مدار الاختلاف . (<sup>71)</sup> . ينصب التحليل إنن على الكلام والأتوان ، ومن ثم هو تعليل على المستوى اللغوي . والتحليل يقع على العبارات التي تشير المشكلات والاختلاف . ولكن كيف سيعرفها الفيلسوف صاحب الفلسفة العلمية ؟ هذا ما لم يخيرنا به .

 ا كن هناك خاصية تحليلية أغرى تتحدث عنها الفلسطة العلمية ، وهي التحليل للنطقى ، الذي يختلف عن التحليل اللفوي ، لأن أ التحليل للنطقي لعبارة ما ، هو في حقيقة أمره شيء مستقل عن مقسمون العبارة وقسواها ، إذ يتناول مسورة التركيب وما فيها من علاقات ، ويقرع من العبارة فسواها ، إذ أن ماصية التصليل المنطقي منا تنصب على المسورة فسمس ، ولا علاقة لها بالمفسون المادي للقضية العلمية . إذ يتناول التحليل المنطقي حسب هذا الرأي العلاقات القائمة بين العدود ، وهو ما يشكل صورة القضية العلمية ، ويسقط هذا الاتحليل من اعتباره للقصون المادي الواقعي للقضية العلمية . فإذا كان التحليل يترم على تناول معادلة علمية ، أو قانون علمي يتعلق بوأقمة صحددة ، لا يهم فيلسوف العلم في هذه الحالة الدلالة الواقعية المادية ، بل كل ما يهمه الدلالة الصورية ، أو العنى المصورية نصب . وهذا يشير بلاشك إلى نزمة صورية تتبه إلى ابتلاع المنطق المادي من مقدرة لها بالواقع . فكان الفيلسوف العلمي في هذه العالم أن معادرة ومضمونه ، ويصبح العلم وثق ذلك مهود معادلات العالم المورية لا علاقة لها بالقواهر والوقائة علم وثق ذلك مهود معادلات

وقد ترتب على هذه الفاصية ثلاثة نتائج متصلة قررها مناعب القلسفة العلمية رهي :

النتيجة الأولى: وتتمثل في أن دعواه الأساسية " هي أن اللسنة ينبغي أن تكون تحليلاً سرفاً ، تحليلاً لقضايا العلم يصفة غاصة ، لكي نضمن لما أن تصاير العلم في قضاياه ، وأن تقيد في توهديد غوامض تلك القضايا ، دون أن تتعرض للضرب في مجاهيال

النيب " (٣٣) ، الذي هو المينانيزيقا .

النتيجة الثانية : أننا إذا وضعنا مهمة التحليل نصب أعيننا " انتهى بنا الأمر إلى تحديد لهمة اللسفة تعديداً يجعل منها علماً . لا لأنها تعني بالدركات العلمية والقضايا العلمية فصسب ، بل لانها عندنذ
سننتهج منهج العلم في الدقة والتحديد \* (٢٦) ، وقد استيان
لنا تعفر هذا وصعوبته ، فضلاً من غموش مصطلح الدقة ذاته .
النتيجة الثالثة : أن الفلسغة بالمعني المعدد الذي تريده لها ، لا تورط نفسها في
مجالات العلوم الفاصة ، ولا تشلق لنفسها سجالات أشرى غير
مجالات العلوم ، بل تجعل مهمتها تعليلاً منطقياً للمدركات
العلمية والقضايا العلمية ، وبهذا تصبح الفلسفة فلسفة
للعلم ، أي تصبح منطقاً للعلم ، أو تعليلاً له ، وهدفها هو
التوضيح لا الإضافة الجديدة \* (٣٠) . وبهذا استطاع صاحب
الفلسغة العلمية أن يجبره القلسفة التي أوادها من سحلاح

لا شك أن المفاسفة العلمية التي أرادها زكي نجيب محمود وأهان برنامجها المدريح في " نحر فلسفة علمية " لم تجد رواجاً عند المفكرين ، هاسة أولئك الذين لا يتبهرون سريعاً بالاضواء ، ويفكرون في الأسر علياً ، وقد سبب هذا اعساهب المفلسفة العلمية نوعاً من الضيق والضهر جعله يكتب بعد ربع قرن من تدرين " نمو فلسفة علمية" ويقول عن الوضعية المنطقة والعلمية " فكاتب هذه الأسطر من أشياعها ودعاتها ، لكنه يكاد يكون في الميدان وهيداً ، يتكلم بغير سامع ، ويكتب لغير قاري» ( (77) وهكذا أسدل صاحب الفلسفة العلمية الستار على أفكاره ويعملها من الغرب وأراد لها الانتشار بعد أن نفض الغرب يديه متها .

واجبها إهباقة ما هو جديد ؟

# الفصل الثالث

# الفلسفة العلمية من الايديولوجيا إلى تحليل العبارات العلمية

- القلسفة العلمية من الإيدولوجيا إلى فلسفة العلم (رؤية تأميف تصار).
  - القلسقة بين العلمية واللا علمية (اسهام خليل احمد خليل).
  - القلسفة العلمية روح العصر (أعمد ماضي وتصورات ثلاثة).
- الفاسفة العلمية وتعليل العبارات العلمية (عبدالله العمر ودعرة للتحليل).

دون أن يدري الكتاب العرب انقسعوا في كتاباتهم بين الموافقة المسريحة على قبول مصطلح الفلسفة العلمية ، وبين مسبغ المصطلح بوجهة نظر ايديولوجية . وقد انعكس هذا الموقف على الكتابات اللاحقة التي أخذت ينظرة الفريقين ، لنقترب أكثر من الموقفين ، ونحارل أن ترسم صورة عن قوب لتصور الكتاب ، لنعرف عا تنظري عليه .

#### القلسقة العلمية هي قلسقة العلم

على صعيد محاولات التنظير للواتع العربي نجد أن "ناصيف نصار" من أكثر الكتاب العرب اعتماماً بصياغة هذا الواقع ، وقراءة أبعاده ، والكشف عن مضمون الأفكار الفلسفية السائدة فيه ، وتعليل المفاهيم المتداولة بين الكتاب ! وربعا جاز لنا أن نقول عن كتابه " الفلسفة في معركة الايديولوجية" أنه من اهم الكتابات التي صدرت في العالم العربي إبان فترة الثمانيذات .

أستخدم ناصيف تصار مصطلع "الفلسفة العلمية " بصورة موسعة ، ولم يبد أية اشكالية ينطري عليها استخدام هذا المصطلع ، وجاء استخدام للمصطلع مرتبطاً بحديث عن فلسفة العلم ، ويكاد يكن المرادف لها إذ من وجهة نظره " أن فلسفة العلم ، أي نلسفة للعرفة العلمية ، وتسمى في بعض المدارس الفلسفة العلمية ، ضرورية لتعيين طبيعة للعرفة للعلمية ومنزلتها في البتين للدكن للاتسان وحدود العقل في البحث عن العقيقة . ودورها دور تعليلي ونقدي ، وإليها ينبغي الرجوع لتفنيد مزاعم المتصمسين للعلم معاصة مطلقة ، ومزاعم المهمين ينبغي الرجوع لتفنيد مزاعم المتحسين للعلم معاصة مطلقة ، ومزاعم المهمين المتحسين لما هو دون العقل " (١٠) . تلمس من هذا النص أن الفلسلة العلمية في رأي ناميف نصار هي ذاتها فلسفة العلم التي يصند إليها الدور التحليلي النقدي .

ومن جانب أخر تجد أن ناصيف نصار يربط بصدورة مباشرة بين الناسقة الملية والإيديولوجية العلمية ، مما جمله يحال الدور الإيديولوجي في كل من العلم والقلسفة معاً ، إذ إن " الإيديولوجية العلمية تقوم على صوقف ايجابي من العلم ، فيهي ليست جزءاً مكرناً من الية انتاج المعرنة العلمية نقسياً ، وإنما هي جزء من الشروط الثقافية الاجتماعية المتحكمة بانتاج العلم واستمعاله ، إنها كايديولوجية تتصف بالقصائص العامة للفكر الايديولوجي ، كما أن القلسفة العلمية تتصف بالقصائص العامة بالقصائص العامة العلمية بالعلم عتصف بالقصائص العامة

للعلم التاريخي <sup>(7)</sup>. إن كلام ناصيف نصار في هذين النصين يستدعي وتفة ، ويتخلب تعليلاً . وما يريد أن يقوله في النص الأول يتناقض إلى حد كبير مع ما يقرره في النص الثاني .

أما النص الأول قان وجهة نظر ناصيف نصار تؤدي إلى التطابق التام بين 
ثلاثة تصورات عي : فلسفة العلم ، فلسفة المحرفة العلمية ، والناسفة العلمية ، 
وهو ما يبدو من قوله " أن فلسفة العلم ، أي فلسفة المعرفة العلمية ، وتسمى في 
يعض المدارس الفلسفة العلمية ". وأما النص الثاني فإن ناصيف نصار يقور فيه 
صواحة " أن الفلسفة العلمية تتصف بالفصائص العامة للفكر الفلسفي " . من 
الواضع أن ناصيف نصار لم يعيز بين المصطلحات التي استخدمها في النص الأول 
وهو بهذا يقور أنها مترادفة ، أو متطابقة ، أو أنها تعبر عن شيء واحد ، وثلك 
وجهة نظر غريبة إلى حد ما . إن فلسفة العلم تتمثل في تعليل الأفكار الأساسية في 
وتقريم كل ذلك بصورة نقيبة تستبقي الفسودري وتستيده ما لا هدورة له . على حج 
وتلايم كل ذلك بصورة نقيبة تمثل في الافدور وتستيده ما لا هدورة له . على حج 
أن فلسفة الموفة العلية تتمثل في الافكار والشكلات التي يركز المفكر على دراستها

داخل إطار المعرفة الايستعولوجية لأي علم من العلوم ، أو لطائفة معينة من العلوم . وهذا يطبيعة الحال يختلف عن تصور الفلسفة العلمية الذي تحن بصدر مناقشته ، والذي يدل على فرقة ، أو طائفة من المفكرين الذين هجروا الفلسفة الحقة وانجهوا إلى العلم يحللون ألفاظه فسقطوا في هوة سحيفة بعد أن اعتقدوا أن موقفهم يمكن أن يمكن أن تكون الفلسفة \* علمية \* على ما يدى ناصيف نصار رفي نفس الوقت يمكن أن تكون الفلسفة \* علمية \* على ما يدى ناصيف نصار رفي نفس الوقت القلسفة ؟ إن هذا التناقش يشير بلاشك إلى أن ناصيف نصار اعتقد أن الفلسفة العلمية لون من ألوان الفلسفة ، أو هي قسم من أقسامها ، وهذا يصطمع برأي أسحابها ومؤسسيها أمثال رشنياخ وكارناب وغيرهم الذين يرفضون وصفهم بالفلاسفة ، ويرفضون أن يندرج حديثهم تعت مقولة الفلسفة ، ومع أن هؤلاء أوسعا الفلسفة نقداً إلا أنه استبان لنا أنهم لم يفاحوا في تأسيس أنكارهم على غير الفلسفة .

# التلستة بين العلمية واللا علمية

وينفس القدر الذي يقبل به ناصيف نصار مصطلح الفلسفة العلمية ؟ يعير

"خليل أحمد خليل" من قبوله للمصطلح في أكثر من موضع من كتاباته ، وهو

يذهب في مؤلف " مستقبل الفلسفة العربية" إلى التساؤل: هل هناك فلسفة
علرم متميزة عن العلوم ذاتها ؟ هل هناك علم للعلوم كما طمعت الفلسفة القديمة ؟

يرى "خليل" أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب من المفكر أن يقرم بواجبه
كمؤرخ فلسفي ، وفي هذه الصالة يضطلع بثلاث واجبات هي : الواجب الأول أن
يصف العقائد الفلسفية يوصفها ظراهس اعتقادية (ايديولوجية) في عصوها

وهذا تكون الموسوعية المترشاة منسوبة إلينا نحن في القرن العشرين. وأما الواجب الثاني فيتمثل في حسورة أن يقهم المؤرخ الفلسفي الفلاسفة من زاوية ولئك اللين أمنوا بحقيقتهم الدائمة بمنزل عن مصرهم وعن عصرنا. وأما الواجب الثالث فهر التروي في الحكم على الفلسفات من وجهة نظرنا نحن ، ومثال ذلك أن الللسفة والعلم كانا شيئاً متداخلاً ، متماسكاً إلى حد التوحد في المرحلة التاريخية الخاصة بالفلسفة العربية الوسيطة ، ولكن العلم الحديث ولد في القرن السابع عشر مستثلاً عن الدين والفلسفة معاً (<sup>7)</sup>. ولعرفة ما إذا كانت الفلسفة هي علم العلرم ، لا بد من استقصاء مصيرة العقل البشري ذاته . إذ أن " الفلسفة عي علم العلرم ، هي علمية بوجه آخر ، فكيف تعامل العرب مع علمية الفلسفة ؟ ومناذا بقي معبر ومناذا بقي مدين علمية الملم ؟ " (!) . لقد حاول " خليل" أن ينتبع المائة في صبر واناة مرضحاً علائة الملمة إلمائرة الطرة العربية .

وقام " كليل" إيضاً بترجمة كتاب " مداخل الفلسفة للعامرة " ، وهو مجموعة من المقالات التي دونها بعض الكتاب الفرنسيين عن فلسفة هيجل ، والاتكار السياسية ، والتحليل النفسي ، وعلم العلم ، والوجوديات ، والبنيوية ، والفكر التقني . ويذكر في تقييه لهذه المقالات : " وهذه الدراسات تشكل خلاصات علمية دقيقة للفلسفة العالمية العاصرة " (\*) ، ذلك لأنها تتناول موضوعات متعددة من جانب ، كما " أنها تشكل ( عداخل ) إلى الفلسفة العلمية والعالمية الماصرة ، في كتاب فلسفي قوامه عرض الفلسفة العديثة والعامرة عرضاً تقدياً تقويعياً ،

لا شك إذن أن "خليل أحمد خليل" يقبل بممررة نهائية مصطلح الناسقة العلمية ، ويرى أن هذا المصلح لا بد من العمل على تدعيمه ، ويكشف عن هذا أن النصوص التي عمد إلى ترجمتها وجد أنها تمثل خلاصة الفلسفة الماصوة ، وهي على الرغم من اعتبارها "مداخل" للفلسفة الماصوة ؛ إلا أنها منتقاة لتعكس الرجه العلمي للفلسفة المعاصرة التي يعتقد أنها "علمية" بوجه ، وفير علمية .

#### القلسقة العلمية روح العصبر

أمّري ، هو (علميتها) · (<sup>(A)</sup>.

ريمتير "أحمد ماضي" من أهم المشتغلين بالقلسفة في الوطن العربي ،
وقد ولع بالرضعية النطقية وأفكارها وأرائها التي أصبحت بالنسبة له " ووح
العصر" عندنا ، وهذا ما جعله يرفعها إلى مرتبة القسية ، وقي مقالته من
وما كشف عنه من نصوص لكتاب ينقدون الوضية المنطقية ، وفي مقالته من
"الوضعية للحدثة والتحليل المنطقي في الفكر العربي المناصر" التي كانت ضمن
أعمال المؤتدر القلسفي الأول الذي عقد في عمان عام ١٩٨٢ ، يصف لنا "أحمد
المني أحد أهم الأسباب التي دفعت المفكرين إلى الوضعية للنطقية بقوله "لحل
الذي أني إلى الاعتمام بالوضعية هو تصور بعض المشتغلين بالفلسفة في عالمنا ،
أنها أكرب القلسفات إلى العلم الذي يمثل ووح العصر ، أو أنها فلسفة العلم أو
البيا الاتهاء صوب الوضعية علمية " (") . وهنا يكون "لحمد ماضي" قد شقص لنا
سبب الاتهاء صوب الوضعية عندنا في العالم العربي ، إنه " علميتها" ، وهو ما
كشف عنه في نص تال يقرر شيه " وهكذا تبيّن لذا أن أهم دافع لاعتمام بعض

يكشف لذا تحليل النصين السابقين أن " أحمد ماضي " يرى أن القاسفة الوضعية المنطقية مي ذاتها فلسفة المعلم وهي أيضاً فلسفة علمية ، أو ذات نزعة علمية ، وكانه بهذا يرحد بين كل هذه المسللمات ويرى أن محناها ، حتى عند الكتاب العرب ، واحد ، وهذا يفترض ضمناً أن ذات المعنى قائم في الفكر الغربي ، وتلك مسالة تدعو للدهشة والاستفراب ، فقد شهد الغرب المعاصر فلسفات ذات نزعة علمية مثل فلسفة برتراند رسل في كتابات المختلفة وفلسفة الغرد نورث هوايتهد في تعليلاته وفلسفة سعويل الكسندر ، وغيرها من الفلسفات الأخرى ، ومع ذلك لا تعليلاته وفلسفة صعويل الكسندر ، وغيرها من الفلسفات الأخرى ، ومع ذلك لا المنطقية . وكذلك شهد الغرب المعاصر أيضاً فلسفات للعلوم مثل فلسفة كارل بوبر إن في " منطق الكشف العلمي" أو في " المعرفة الموضوعية" أو " تضمينات وتنافيدات" ، ومثل فلسفة بول فيرابند في " ضحد المنهج أو امري لاكاترش في " وبامح الإسمان العلمية ومع هذا لا تجد من بين الأفكار والتصورات الفلسفية العلم من فلسفة العلم والوضيعة المنطقية .

إن القلط الذي اسمه " اهمد ماضي" بين هدود التصورات الثلاثة التي الشار إلى الترادك بينها يقصد من دراته إضغاء مسمة من القسية على الوضعية المنظقية حين نربط بينها دبين تصور العلم ، أو حين نصفها بانها ناسقة علمية ، إذ من ذا الذي يمكنه أن ينته عمى من شأن العلم الذي لا يمكن إنكار أثره وتأثيره في حياتنا - وربعا كان لنا أن نلتمس شيئاً أهر في تصور " اهمد ماضي" ككل ، إذ أن مقالته تتبعت بإغلاس نادر تعليل الموقف هول الوضعية في الكتابات العربية وجهات العوار النقدي يدور بين المواقف ذاتها ، دون أن يزودنا هـ و يفكرة من النقد

حول ما أودع مثالته من نصوص ، ولو نعل ، وما كان يقدر لسريان الوضعية في دمه ، لتبيّن على القور القطر الداهم الكامن وراء التصور ذاته ، وما ذهب إلى حد تقرير الترادف بين المسطّلمات الثلاثة التي استخدمها ، ومع هذا يقبل " أهمد ماضي " بصورة قرية مصطلح " القلسفة العلمية" ويتعامل معه بدون حساسية .

# التلسنة العلبية وتعليل العبارات العلمية

ويندرج ما كتب " عبدالله العمر " عن الفلسفة العلمية ، تعت هذه الطائفة التي قبات المسطح دون تحليله ، ولا شك أن " عبدالله العمر " من بين الكتاب الذين قدموا تعليلاً طيباً لقاسفة الوضعية المنطقية عند زكي تجيب محمود " الذي مدر في بحثه المستاز بعنوان " اللغة وتلسفة العلم عند د. زكي تجيب محمود " الذي مدر في الكتاب التنكاري الذي خصمت جامعة الكويت تكرياً للدكتور زكي تجيب محمود ، وتشتمل أفكاره التي قدمها في بحثه على العديد من الجوانب التي هدف من ورائها كشف المديد من الجوانب التي هدف من ورائها كشف المديد الميتها .

يذكد "مبدالله المعر" أن الناسفة العلمية عند زكي نجيب محمود "مهمتها أرجاع طابع العصر الذي نميش فيه - رهو عصر العلم - إلى مبادي، عامة ينظوي عليها ، وهي إذ تنفل ذلك إننا تشرح إلى العيان ما كان متضمناً وتقصم عما كان في الأعمل غافياً. أما وسيلتها في ذلك فهو التحليل - تعليل العبارات العلمية بقصد اظهار ما غفي فيها من مبادي، عامة " (أ). هذا المعنى يحصر مهمة الفيلسوف في هذا العصر في عبارات اللغة فحسب ، وجوهر هذا الاعتمام ينصب في نهاية الامر على الرمز ودلائته ، وهذا يُحد في رأي زكي نجيب صحصود ، كما يدرى عبدالله العمر ، " أكبر دليل على سمى الناسفة العلمية إلى مسايرة العمد حسر العلم في

رصانة عباراته ودقة مصطلحاته ومعاني رموزه \* (\*\*) . وتسي \* عبدالله العمر \* أن هذا الاتباء الذي استشرى في أوربا انظلبت موازيته قبل عام ١٩٤٠ ، وكشف رواده الأول عن تخليهم وتعولهم عنه ، إذ هر ليس فلسفة أو لفة .

وتنتمي وجهة تنظر عبدالله العمر إلى ذلك الطريق الذي يدى في فلسفة زكي نجيب محمود كل شيء ، هي فلسفة علمية ، وهي فلسفة العلم المعقة ، وهي فلسفة اللغة وتعليلها ، وغيرها من الأوصاف والأسماء والاتجاهات الفلسفية التي يمكن أن تخلعها على الوضعية المنطقية مند وائدها في العالم العربي . ولم يبُد عبدالله العمر فية محاولة لنقد تصور الفلسفة العلمية أو تعليله ، منا يدل على قبوله للمحطلج . وإن دلُ هذا على شيء فإنما يدل على مدى التاثر الفكري بكل ما كتبه ذكي نجيب محمود من فير إعمال للنقد والتحليل .

# القصل الرابع

# الفلسفة العلمية من ارسطورية العقل العربي إلى استغراب الفكر العلمي

- نشأة الفلسفة العلمية والحملة على العقل العربي ( رؤية فؤاد زكريا ) .
- يعوة لاستقراب الفكر العلمي العربي (حسن منفي وعقدمة في علم الاستقراب).

# تشاة القلسقة العلمية والعملة على العقل العربي

يترقف القاري، كثيراً عند بعض ما كتب قراد زكريا الذي حرص على نقد الران كثيرة من الفكر ، حرصه على نقل الران من الفكر العالمي مترجمة إلى اللغة العربية . لقد ترجم فراد زكريا كتاب " نشأة الغلسفة العلمية " لمؤلفه هانز رشنباخ في فترة حافلة بالتطورات العلمية والفكرية المتلامقة في الوطن العربي ، وجادت المقدمة التي ودنها ليقدم بها هذا الكتاب إلى اللغة العربية قصيرة إلى عد ما ، لا تتني الفسو، بمسورة كافية شافية على محترين الكتاب ذاته ، بل لا تنس عنوان الكتاب الذي نص عموات على " الفلسفة العلمية " ، مما يعني أن فراد زكريا يوافق خمناً على استخدام المصطلع بكل تدامياته ، خاصة أنه لم يضمه موضع الاستفهام . فيها يا ترى لم يتنبه فراد زكريا إلى هذا المصطلع وجوانيه المقتلفة ؟ أم أنه بوافق على موقف صاحب " نشأة الفلسفة العلمية " وتصويره لهذا اللون من الوان النشاط الفكري ؟

لا شك أن الأجابة على السؤال الأول يتوجها النفي ، إذ أن فؤاد زكريا ذهب إلى أبعد ما يذهب هانز رشتباخ ، حتى في عنوان الكتاب ؛ ويدل على ذلك أنه يتصور إمكانية قيام فلسفات علمية متعددة الإنتجاهات ، لا فلسفة علمية واحدة ، وهو ما يبدو من قوله " إن العملة على التفكير الميتافيزيقي سمة مشتركة واضمة بين هذا الكتاب وبين الفصوم الملميين للوضعية للنطقية . وسوف يتضع للقاريء أن مؤلف هذا الكتاب قد كرس جزءاً كبيراً منه لبيان الأعطار الناجمة عن الاستخدام الغالمن للمقل ، والاعتقاد بان في استخلمة الذهن البشري أن يستخلص من ذاته ، ودون الرجوع إلى المسادر الفعلية للمعرفة ، علماً كاملاً بالكون وبالانسان . وهذا انتجاء لا الذن أن أبة فلسفة علمية تنكره " (١) .

إن هذا النص الذي قدمه شؤاد زكريا يدل بصورة واضحة على قبوله لمصطلع
"القلسفة الطمية" ، بل نصب على إمكانية وجود فلسقات علمية متعددة الاتجاهات ،
في قوله "أية فلسفة علمية". لكن الخطورة الملة أن فؤاد زكريا يحشر العلميين في
زمرة الوضعيين ، وهو ما يبدو من "المملة على التفكير الميشاشيزيتي سمة
مشتركة واضحة بين هذا الكتاب وبين الفصوم العلميين للوضعية النطقية".

إن العلميين الذين قصدهم في هذا النص هم العلماء الذين ينتجون 
النظريات العلمية ، ويعرفون طابع هذا الانتاج ، معالم تفهمه الوضعية المنطقية ، 
وهؤلاء لا ينفوون من اليتافيزيقا كما يقعل أدعياء العلم من الوضعيين ، وإنها هم 
يعرفون للميتافيزيقا دورها العقيقي . وقد سبق أن فند "كارل بوبر" مقولة 
الوضعية في هذا الصدد ، وكشف عن ضحالتها وغبث تصوراتها التي لم تفصع 
عنها ، وهو معا انطوت عليه مقدمة الطبعة الاتجليزية لكتاب " منطق الكشف 
عنها ، رهو معا انطوت عليه مقدمة الطبعة الاتجليزية لكتاب " منطق الكشف 
فلاصفة التحليل اللغوي أيضاً ، ليسرا على صواب في موقفهم من الميتانيزيقا ، بل 
إن العلم والعلماء يرفضون هذا الموقف. يقول كارل بوبر: " ويبدو لي أيضاً من 
المالفة أن الفلسفة الذين يفتخون بالتخصيص في دراسة اللغة العادية يمتقدون 
أنهم يعرفون ما فيه الكفاية عن الكوزمولوجيا ليتيقنوا أنها من حيث للاهية مفتلغة 
عن الفلسفة ، لأن الفلسفة لا يمكنها أن تقوم على أي أساس للكوزمولوجيا . وفي 
المقيقة هم على خطا ، لأت من المقاش للسلم بها أن الأتكار الميتانيزيقية البحتة 
وم ثم الأذرية القيمة إلى تاملات ديكارت عن المادة ، ومن تأملات جلبرت

ونيوتن وليبنتز ويسكونيك عن القوى إلى تأملات فاراداي واينشتين عن مجالات القوى ، أهنات الأفكار اليتافيزيقية معالم الطريق \* (1) .

أمر آخر يتبنّي تقريره هنا برضوح وهو الصلة بين ما دونه هادر رشنباغ بمنان " نشأة الطلسفة العلمية " وما كتبه قؤاد زكريا بعنوان " التفكير العلمي " . هل هناك صلة بين المعلين أم لا ؟ لا شك أن جواتب كثيرة في العمل الأول انعكست علمي طبيعة كتاب " التفكير العلمي " ، وهو ما سوف تتبيئه في موضع آخر حين تتصدت عن النقد ؛ إلا أنه من الواضع أن رشتياخ مب تعليلاته على " انتباج " المالم ، وبيان خاميته النحقية : على حين أن فؤاد زكريا جعل " علل " العالم عدله الأول ، وأضعى على طبيعة عقل العالم الفريي مصحة اسطورية ، المنبي المسيلها والنقد رائدها ، والضمير زينتها ؛ على مين أن عقل العالم العربي لم يتضع بعد ، ولا يقتدي بالمنبي و ومن فم فلا ضمير نقدي له ، " لأن هذا الفسير لم يتبلور بعد بالقدر الكافي في أوساطنا العلمية " أ ؟ " " . فقد أراد الكانب من هذا التربر أن يلني عدور في قلك التربر أن يلني عقلنا ، ويجعلنا من أقصى الأرض إلى أتصاها شرايح دور في قلك العلل الغربي . وما قدس ما يضموه هذا الكانب صاحب القلم ، لعلنا . الا يندرج طبير الكانب في هذه العالمة تصدر مقولة الفدير الجدمي؟ أم أنه مستثنى من ذلك ؟

كنا نتوقع أن يزودنا هؤاد زكريا بشمليلات واحسمة المعالم لمسطلع " الفلسفة العلمية " ء لكننا لم تعثر على حالتنا .

### دعرة لاستفراب القكر العلمي العربي

وعلى سعيد آخر ثهد أن حسن حنفي الذي عرف بتحليك للمرخبوعات التي يتنارلها وللأنكار التي يعرضها ، لا يزودنا بتحليل كاف لمسطلح " الظاسفة العلمية " بل لا يكاد يستقربه . وقد عرف حسن حنفي بترجهات الفكرية لمناششة الاتكار بمسورة نقدية ، بحيث يدلي برايه في كل ما يعرض أمامه من فكر . ولا ينبغي أن نستكثر هذا على المفكر الذي يعيش قضايا أمته . ولكن هل فمل هذا حسن حنفي مع مصطلح " الفلسفة العلمية " ؟

لا شك أن كتاب " مقدمة في علم الاستغراب" يعتبر من أحدث أصدارات مسن حنفي ، وفيه مس بردق مصطلع " الفلسفة العلمية" في ثنايا استعراضه فللسفة العلوم في الفرب وكيفية ظهورها وتشكلها في الوهي الأرربي ، إذ تجده يذكر في هامن علق به على هانز رشنهاخ واسهاماته العلمية هيث يقول : " وفي العشرينات كان أحد المنظمين لهممية الفلسفة العلمية في برلين التي كونت أساس

الرضعية التطقية في تدوة فيينا \* (1) . ثم يذكر مؤلفات رشتباخ رمن بينها كتاب 
\* تشاة اللسفة العلمية \* . ولم يعلق \* مسن عنفي \* على مصطلح الفلسفة العلمية ، 
بل اعتبره هو الأساس في ظهور \* الوضعية النطقية \* أيضاً كمصطلح ، مثلما جمل 
جمعية الفلسفة العلمية الوذر الرئيسي لمرسة الوضعية للنطقية !

الواقع إن سكرت " حسن هنفي" من نقد المسطح ، وتعليل جوانيك المتلفة يمني أنه لا يجد غضاها في استخدام المسطح وسكه رسمياً ، بل وتشيئه كفلسفة داخل الفلسفة ، وهو على أحسن الفروش يقبله في دائرة المديث عن الوصعية المنطقية . وتلك المسالة وإن كانت تثير دهشتنا إلا أن لها مبرراتها في بعض الأرساط الفكرية في عالمنا المعربي ، على ما سنرى . لكننا نريد الآن أن نوحم ما التيس من أمر عند حسن حنفي فيما يتعلق بالفلسفة العلمية والوضعية .

لا شك أن " حسن عنفي " يشير في النص السابق إلى أنه يرجع نشأة الرضعية

الناتية وحلقة نبينا إلى هائز رشنباخ ، وتلك مسالة تفتقر إلى المسمة التاريخية . فالرحمية بصفة عامة بدأت تنتشر في أوربا بعد أن أعلن أوجست كرنت مذهبه الوطيعي Positivism في النصف الأول من القرن الناسم عشير ، وهاول تنبيه العلماء إلى التطور الذي يحدث في مسار العلم حين ينتقل التنكسر من المرحلة اللاهوتية إلى المرحلة الميتانيزيقية ثم أغيراً إلى المرحلة الوضعية التي تصد بها للرحلة العلمية . وهين أطلق اوجست كونت بذور هذا التيار الفكرى إنما أراد أن يعير بقلسفته الرضعية عن اتماه فلسفى يهدف إلى تحرير العلم من ربثة الفلسفة ، أن المشافسة بيقا وتأملاتها . وقد اعترف أوجست كرنت في من أرائه التي أودعها مؤلفه " دروس في الفلسفة الوضعية " أن أي نظرية علمية تدعى أن بإمكانها معرفة حتبقة الظاهرة تصبح قولاً ميتافيزيقياً ينبغي رفضه تعاماً ، لأن العلم لا يبحث في ماهية الأشياء ، وإنما يكتفى بالوقوف عند حد الوصف الفارجى للظاهرة . دما يهم العالم حقيقة هو كيفية حدوث الطاهرة . وفي هذا الإطار تصبح مسألة كيف حدثت الطاهرة متعلقة بالتفسير الذي يتبقى أن يقف عند حدود الرمنف ، على اعتبار أن الرميف يتصب على معليات الفيرة ، وهذا الوصف ينبغي أن يتم في أقل عدد مكن من الملاقات المتشابهة والمطودة ، حتى يتمكن العالم من معرفة القوانين الضاصة بالظواهر والتي عن طريقها نتوصل إلى التنبره بخط سير الظاهرة في المستقبل،

ومع أن أوجست كونت هاول أن يقدم تمليلاً لقانون المالات الثلاثة الذي وهمه ؛ إلا أنه يقهم من المالات الثلاثة أنها حالات تاريفية مر بها الرعي الإنساني ، وأنها ليست ما يمكن ملاحظته في إطار القانون بالمعنى العلمي .

وقد انتقل الفهم الكونتي لجموعة بارزة من العلمساء في النصف الثاني من

القرن التاسع عشر من أمثال ارنست ماخ وهيرتز وبو انكاريه وغيرهم ، معن فهموا الوضعية بالمعنى العلمي ، واستغادرا من تعليلات اسافغهم امثال هيوم وكانظ وكونت . وشكل هؤلاء حلقة الوضعية التي تديزت بطايعها العلمي ، وربعا كان ارتست ماخ العالم الفيزيائي التمساوي التي تديزت بطايعها العلمي ، وربعا كان ارتست ماخ العالم الفيزيائي التمساوي الذي ولد في مورادي بتشيكوسلونكيا عام ملاهم السهامات رائدة في الميكانيكا والكهوباء والمسوتيات والبمسريات والبيدروديناميكا والديناميكا المرارة ، والابعاث السيكرلوجية وتقلد كرسي الابستانية للرياضيات في فيينا عام ١٨٦٨ ، ربعا كان من أهم مؤسسي الاتباء الوضعي في فيينا . فقد أراد تأسيس الأرضية الصلبة للعلم على كامل الفيرة ، وين أفسلت العلم وقضت علي موضوعية ، ولذا يجب استبعادها من سياق المعرفة عليا العلمية . لأن ثبن مثل هذا الاستبعاد ببعل العلماء بعتكمون للقواهر المسوسة فحسب ، كما تبدر في واقع الفبرة ، الأمر الذي يعتكمو من التومل إلى نظرية علمية دقيقة تزدنا بالقدرة على التنبره ، وقذ سجل لنا ارنست ماخ نظرية في طبيعة الموثة .

وكان على جامعة فيينا منذ ذلك الوقت أن تشهد ازدهاراً قبياً للمذهب التجويبي نتيجة لتعاليم ارنست ماغ ، وقد استصر هذا الازدهار الذي تايمه بولتنزمان ، وفي عام ۱۹۲۲ تصدر صوريس شليك كرسي الاستانية للطوم الاستقرائية في الجامعة ذاتها ، والتفت حوله نضبة من الاتباع لمناقشة المشكلات الملسفية . إلا أنه يلاحظ أن للشاركين في العلقة لم تكن لهم اهتمامات فلسفية أملاً . على سبيل المثال شليك ذاته درس الفيزياء وكتب رسالته في الفيزياء تعن إشراف ماكس بلائك في برلين وهو يحتفظ بصلات قوية مع بلانك واينشتين

وهليرت. وهي مام ۱۸۲۷ تشر كتاباً بعشوان (الزمان والكان هي الليزياء المعامدة). وفي العام التالي نشر كتاباً آخر بعنوان (النظرية العامة للمعرفة) حيث اهتم فيه بتظرية المعرفة. وفي هذا للؤلف صبق الأفكار الفلسفية التي وردت بعدذلك في دائرة فييناً.

كذلك يعتبر وايزمان ركارناب من أنشط أمضاء الجماعة ، وكلاهما تعلم
تعليماً رياضياً في بداية الأمر . أما هانز هان وكارل مينجر وكورت جودل نهم في
الأممل علماء رياضيات ، على حين أن نيراث عالم سوسيولوجي ، وفيكتور كرانت
مررخ ، وفليكس كرفمان رجل قانون ، وفيليب فرانك كان استاذاً للفيزياء بجامعة

ولا شك أن التجانس بين أمضاء الجماعة يرجع إلى حيويتهم ونشاطهم،
وإلى رجود اهتمام مشترك بينهم وهو الاهتمام بالنبج كدخل أساسي . ولكن الذي
أزادت هذه الجماعة يتمثل في محاولتهم تأسيس فلسفة علمية . فلسفة تبعل من
الفلسفة التي يريدونها علماً عن طريق معارسة التحليل للنطقي . وقد عرفت هذه
الهماعة في الأوساط العلمية والفلسفية بدائرة فيينا ، أو علقة فيينا ، وأطلق على
الفلسفة التي يتبناها أعضاء هذه العلقة مصطلح " المذهب التجريبي" ، وفي
كتابات أخرى " التجريبية المتطقية" ، إلا أن المصطلح الذي لقي رواجاً هو
الوضعية للنطقية .

ومع أن التأثير المباشر على فلسفة دائرة فيينا جاء من خلال كتابات هيوم وما أن التأثير المباشر على فلسفة دائرة فيينا جاء من خلال كتابات هيوم ومل وارتست ماخ ، وافكار المنهج العلمي عند بوانكارية الاكسيوماتيكية عند بياتو وهلبرت ، والنطق الرياضي عند فريجة وشرودر روسل وهوايتهد ؛ إلا أن التأثير الأكبر والفطير جاء من رسالة فتجنشتين "رسالة منطقية فلسفية" التي بونت عام ۱۹۲۱ وترجمت إلى الاتجليزية عام

١٩٣٧ ، والتي تعرض فلسفة الذرية المنطقية وتقوم في الوقت نفسه على سجعوعة من الأنكار الجديدة والأصيلة على ما انضح لأعضاء الجماعة . وقد نظر شليك إلى ملهوم اللاسفة الذي عرضته الرسالة على أنه نقطة تحول عامة في تاريخ الغلسفة .

وفي عام ۱۹۲۹ أصدرت دائرة فيينا مؤلفاً بعنران (حلقة فيينا: تصورها اللمالي للعالم) وفي هذا المؤلف أعلنت الجماعة عن أهدافها ومنهجها . لقد تمثل الهدف الرئيمي لدائرة فيينا في توحيد العلوم الجزئية ، وتوحيد معارف الانسان . أما استخدام التحليل المنطقي عند أعضاء دائرة فيينا ، فقد تم بحدورتين: (ا) محورة سليبة هيث من أدق أهداف دائرة فيينا استبعاد القضايا الميتافيزيقية من العلوم المبيعية والرياضيات والمعرفة الانسانية بوجه عام . (ب) بحدورة إيجابية لتوضيح تصورات ومناهج العلوم ، وبيان كيف أن المعرفة الانسانية ككل صدرت عن معطيات الفيرة ( وهذا هو أثر هيوم الرئيسي ) . وأول محاولة جرت لتنفيذ الصحورة الإيجابية في تلك التي أقدم عليها رودلف كارناب في كتابه ( التركيب المنطقي للمالم) الذي صدر في عام 1974 .

وبعد ذلك بوقت قصير عرفت دائرة فيينا باسم حركة الوضعية المنطقية ،
وانتشرت بصورة سريعة ، فتكونت لها حلقة سمنار في برلين انضم إليها هانز
رشنباخ ، وريتشارد فون ميزس ، وكورتجرينج ، ثم كال هيمبل. ثم صدرت في
اعقاب ذلك مجلة المعرفة التي تجمع أبصاف الوضعية المنطقية تحت عنوان
Erkenntnis كما صدرت لهم مجمعوصة من المقالات الصغيرة جمعت تحت
عنوان "العلم الموعد" unified science " معتابات تعمل العنوان
"كتابات تتعلق بالتصور العلمي للعالم" وذلك في عام ١٩٣٠ ، ثم أصدر كارتاب
مؤلف "الاعراب المنطقي للغة" عام ١٩٣٤.

وعقدت جماعة الوضعية النطقية في صورتها الارلى والمتاكرة عدة مؤتدرات في بداغ ، وكتجزيرج وكوينهاجن وباريس وكيمبردج ، شم عقدت مؤتدراً في جامعة هارفارد ١٩٣٩ ، وتوسعت العلقة فأصبح لها أتباع في بولندا وهولندا واسكندنانيا . أما في انجلترا فقد مشل العلقية الفرد جولز أير الذي أصدر مؤلفه اللفة والصدق والمنطق عام ١٩٣١ . وفي الولايات المتحدة الامريكية تعاطف مع العركة وانضم إليها ارتست نيجل وتشارلز موريس . وحمل زكي نجيب محمود أفكار الوضعية المنطقية إلى العالم العربي .

وانفرط عقد دائرة نهينا بعد أن اشتهرت حركة الوضعية المنطقية برصفها حركة عالمية . ففي عام ١٩٣٠ أصبح كارناب استاذاً بجامعة براغ بالاحافة إلى زميله فيليب فرائك ، ورحل هربرت إلى الولايات المتحدة ، ومات عائز هان عام ١٩٣٠ ، وقتل شليك على يد أحد تلامذته عام ١٩٣٦ ، وحظرت السلطات النازية في عام ١٩٣٨ نشاط الحلقة ، فرحل نيراث إلى هولندا واتجه وايزمان إلى انجلترا ، وكارناب ومنجر وجودل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وفيما بعد ذلك أخذ كل عضو من أعضاء الجماعة يعمل بعفرده ، وكان الهجوم الذي وجهه كارل بوبر إلى الوضعية المنطقية في مؤلف \* منطق الكشف العلمي \* ١٩٣٥ من أهم أسباب تفكك الماعة فكرياً (\*)

تلك هي حقيقة المسلة بين الرحمية المنطقية وفريق العلماء الذين ظهروا في نهاية القرن التاسع مشر ، وكذا حقيقة ملة رشنياخ بالرحمية المنطقية التي انضم إليها ، ولم يكن أصلاً في تأسيمها .

لكن إذا كان حسن حنقي لم يجد ضرورة في إلقاء الضوء على هذا الجانب ، ولم تطال تصليلاته مصطلح الفلسفة العلمية ، فإن هذا يدفعنا إلى التصاؤل لماذا ؟ هل هناك شمة مهررات أدت إلى هذا الموقف؟ أن على أحسن تقدير لماذا سكت نؤاد زكريا وحسن منني (<sup>()</sup> معاً عن تعليل هذا المعطلح الهام؟

لا شك أن مصطلع " القلصفة العلمية " من المصطلحات التي ميزت فكر

الرضمية المنطقية منذ بداية الربع الأول من هذا القرن . وكان انكار المتاتبزمة! هو المنطلق الأول للرضعية المنطقية في مسيرتها شعو " الفلسفة العلمية" ، وقد تبيّن كارل بوبر نساد موقف الوضعية ككل في هذا الجانب حين تناول نظرية العلم ونقأ للرضعية المنطقية ، وهين علل مشكلة الاستقراء (٧) . هيث وجد كارل بوبر أن العلم لا يتقدم من خلال الاستقراء ، وإنما من خلال محاولة تكذيب القضايا الكلية ، وهذا يدعد إلى إيجاد معيار للتعييز بين العلم واللا - علم . قالعلم يقترح علينا أن القضايا الكلية الوصعية قد ثم تكذيبها بواسطة تضايا شخصية وصفية . أما اللاعلم والميثانيزيقا والعلم الكانب فلا تقترح علينا مثل هذا التحديد . وهنا فإن بوير يؤكد أن البتافيزيقا ليست علماً وهذا لا يعنى أنها بلا معنى ، وإننا هي تسهم في انطلاق الأنكار الطمينة لدى العلماء . وأمنا العلم الكاتب ومثاله الواضع عند كارل بوبر الماركسية والتحليل النفسى ، فإنه لا يتجاوز كونه مسورة ميتافيزيقية تعدنا بأن تقدم لنا تشايا كليمة وصفية ، لكنها لا ولن تفي بالوعد . إن هذه العلوم ترقش . - من هيث للبدأ - السماح باجراء مملية التكذيب على التضايا ، وهذا ما جعل كارل بوبر يقول من التحليل النفسي مثلاً " ... لابد أن نشم نصب أعيننا معابير الرقش ويجب أن نتفق على أن المراتف الملاحظة ، إذا كانت ملاحظة قعلاً ، تعنى أن التظرية مرفوضة ، ولكن ما نوع الاستجابات الإكلينيكية التي ترفض إرضاء ألطل إنه ليس مجرد التشميس الجزش ، وإنما هو التمليل النفسي زاته ؟ وهل ناقشنا مثل ثلك ألمايير أن اتفتنا عليها بالتحليل ؟ (<sup>(A)</sup> .

إذن قضايا للاركسية لا تصمع بإجراء عملية التكثيب عليها ، والماركسية 
تدعي أنها فلسفة علمية تباماً مثل الوصعية المنطقية . ومن ثم فمهما تشتركان معا 
في صفة العلم الكانب التي عددها بوير ، وهي صفة تنسحب ايضاً على تيارات 
نلسفية أخرى . ويحن لنا أن نتبين هذا المعنى من خلال صياغة معلاج فنصرة له الذي 
يرى أن " الرضعية المنطقية تضمر مقدمات لا تعلنها - (\*) ، وهذه المقدمات تنحصر 
في أصرين " الأول صلبي ، وهو إنكارهم لمشروعية البحث الفلسفي في مجالي 
المبتافيزيقا والقيم ، والثاني إيجابي ، وهو الشفرغ لعمليات التحليل المنطقي 
المبتافيزيقا والقيم ، والثاني إيجابي ، وهو الشفرغ لعمليات التحليل المنطقي 
المبتاه نبده لدى الماركسية أيضاً التي تدمي أنها فلسفة علمية ، يختلط فيها المنبع 
بالعلم والايديولوجيا " بون تقوقة أو تعييز ، ولكن بعد أن يوصف ذلك جميعا 
بالعلمية . وتصبح الفلسفة بوصفها وحدة للمعرفة أو علماً لأعم القواذين ، السند 
والملد والشرط مماً لصحة المعامية " (\*\*).

ترى هل قـرش الالتـزام يموقف مسبق إلن السكوت عن للمسللع ؟ أم أن الفلسفة ينبغي لها أن تموي بداخلها فلسفات أخرى قد لا تكرن من جنسها مثل الفلسفة الملمية التي تهمل مصطلح الفلسفة اللا علمية يتداعى معها تلقائياً ؟ أهو هناً تيار اللا فلسفة يستشرى في الفلسفة ؟

## القصل الخامس

# الفلسفة العلمية من التحفظ إلى التعليق

- الرفض الصريح للظسفة العلمية (ردية ميدالثادر بشتة)
   القلسلة العلمية بين القبول والرفض (ردية محمد علي أبوريان).
- تبادل العلاقة بين العلم والفلسفة ( فكرة عبدالرحمن بدري ) .
- اللافلسقة مرض الفلسقة (منظور محمد ثابت الفندي).
- هل القلسقة علم ؟ (محمود زيدان وشعليق المكم) .

#### الرئش المعريع للقلسقةالعلمية

من المفكرين من امتاز بعقلية تحليلية جيدة ، وقدرة على تتبع دقائق وجزئيات المشكلة التي يتناولها بالبحث . ومن بين هؤلاء الباعث والمفكر عبدالقادر بشتة الذي ناقش بشيء من التفصيل والتحليل الدقيق موقف هائز رشنباخ من النفاسفة العلمية ، وصلة كل هذا بالمفكر الفرنسي أوجست كونت ، وذلك حين دون بشتة مقالته " أصول الفلسفة والعلم" التي حاول أن يعرض فيها للإبنية الابستمولوجية والمنهجية لكل من العلم والفلسفة من غلال تتبع العلاقة بينهما ، وصاول في هذا المعدد أيضاً أن يعقد بعض المقارشات بين كونت ورشنباخ الابهما في رأيه " يجعلا من البحث العلمي في الطبيعة منطلقاً للتفكير الابستمولوجي في اغتمال المعتوى نوعية النتائج ( وفي المستويات في اغتمال العلم مع الفلسفة في مستوى نوعية النتائج ( وفي المستويات وكشف قوانين هذا الواقع ، فإن تاريخ الفلسفة يطلمنا أيضاً على أن الطبيعة ككل وكشف قوانين هذا الواقع ، فإن تاريخ الفلسفة يطلمنا أيضاً على أن الطبيعة ككل عند المور الأساسي للتفكير الفلسفي ( ) ، ومن هذا المنطلة فإن الفلسفة تتحدث عن فلسفة طبيعية موازية موضوعياً للعام الطبيعي .

والواقع أن فكرة التنشاب في المرقف على هذا النصر أوحت لفارسفة الرضعية المنطقية - وعلى الأخمى رشنباخ الذي دائم من أجل " فلسفة علمية " - بفكرة مصارلة تقليد العلم الطبيعي ، وتمثل طرقه ومناهجه ، ولكن من زاوية أخرى ، أي من زاوية التجريب ، أن خرى ، أي من تاوية التجريب ، أن حيث من حيث التعامل ايستعولوجياً مع مادة البحث ، وهذا ما جعل عبدالقادر بشتة يقول لنا " والفلسفة العلمية ناتها وهي الشغوفة بتقليد العلوم لم تبحث في بشتة يقول لنا " والفلسفة العلمية ناتها وهي الشغوفة بتقليد العلوم لم تبحث في الدول المدري طريقة غير

مسميحة للبناء في عيدان العنل والتأسيس \* (\*). لقد كشفت تعليلات بشتة في هذا الصند عن ضمالة موقف أنصار الفلسفة العلمية ، وهم دعاة الوضعية المنطقية ، وبينت إلى أي حد يمكن لنا أن تكتشف أن البرنامج الذي أعلنه زكي نجيب سعمود في \* نحو فلسفة علمية \* لا يشكل فلسفة ، ويختلف في جوهره عن ترجهاته ، لانه اتبه إلى للمنى وتعليل الألفاظ ، ولم يتناول الشيء للمسوس حسب ما أهلن في برنامهه .

على هذا الأساس وجدنا أن عبدالقادر بشئة يرفض الفلسفة العلمية ونضأ قاطعاً ، ويركد على تتبجتين هما :

التتيجة الأولى : أن الفلسفة العلمية أوحت للناس بأنها لصيقة بالتجريب
وبالعلم زهذا غير صحيح ، ولا يمكن للفلسفة أن تقيله ، وهذا
ما يتضح من قول بشتة : " وحتى الفلسفة العلمية التي تصبو
إلى تقليد العلوم لم تنجح في محاكاة العلم في هذا المجال
بالذات ، فرشنباخ الفيلسوف العلمي لا يجرب فعلاً في (نشأة

القلسفة العلمية ) ولا في (فلسفة العام العديث) \* (1) . إذ ليس من شأن القلسفة أن تهرب ، لأن \* الناسطة بجمديع أتواعها يعيدة تعاماً عن التجريب القعلي الذي تجده في العلوم ، ويمكن لها في أحسن العالات أن تقترن بمجال العس وأن تنظر

جدواه في عملية المعرفة \* (\*) .

النتيجة الثانية : أن الفلسقة العلمية غرجت عن نطاق برنامجها للعلن وانخرطت في تصليل الألفاظ ، ولم تقدم لنا جديداً . وهذا للعني يبدى من قرل بشتة " والفلسفة العلمية هي قي نهاية الأمر بالنسبة . إلى أسحابها تساؤل حول النصوص العلمية وهي بحث متواصل عن المعاني في علاقتها مع المبال العسبي ، وبهذه المحقة فإن الفلسفة المطلمية لم تقلم العلامة التقليدية بل حافظت على ما هر جوهري في الفلسفة التقليدية علية كانت أو تجريبية " (١) . إنه لا يمكن الاعصاء بان تعليل للمساني والألفاظ يشكل العلم وبناء هيكله الرئيسي . تد يكون تعليل الأفاظ وتعليل للعشى من بين للهسمات التي يتبني على الفيلسوف أن يتوجه إليها وهو يصدد التعامل مع البناء العلمي ، لكنها ليست كل البناء ، وهذا ما لم يدرك دعاة العلمية .

### الغلسقة العلمية بين القبول والرقش

كانت فكرة العديث من " الفلسفة العلمية" موهم نظر وتدقيق من جانب محمد علي أبو ريبان الذي أدار تقاشياً مصدوداً حول المسالة في موهدين: الأول ، كتاب " الفلسفة ومباهثها" الذي صدر في طبعت الأولى عمام ١٩٦٦ . والثاني ، كتاب " تاريخ الفكر الفلسفي : في الفلسفة الحديثة" الذي مدرث طبعت الأولى عام ١٩٦٩ .

والحق أن محمد علي أبو ريان فيلسوف بارز على ساحة الفكر العربي ، له إسهاماته المتعددة في تشكل هذا الفكر ومنحفياته في شترة عامة من تاريخنا ، وتعبر نظراته للفكرية من لنفعاس حقيقي وفعال في مشكلات الفكر والفلسفة . لا شك أن الطبعة الأولى من الكتابين متقاربة العهد ، وليس بينهما فاصلاً ومنياً كبيراً ؛ ومن ثم قمن للترقع أن تأتي الأنكار فيهما على درجة كبيرة من الاتساق المنطقي ؛ إلا أن الملاحظة التي تشد الانتجاء تتمثل في اختلاف المرقف الفكري في المؤلفين حول فكرة " الفلسفة العلمية" إثانها .

حارل "أبو ريان " في التسم الأول من " الفلسفة ومباهتها " أن يقطي دراسة جملة موضوعات تتعلق بالفلسفة ، ومن بينها صلة الفلسفة بالجتمم ، وتطور المسطلع الفلسفي ، والمواقف الفلسفية المختلفة ، وأمسلاح الفكر ، وتعريفات الفلسفة عند مختلف الفلاسفة ، ومشكلات الفلسفة الرئيسية ، وحدود المعرفة الفلسفية . وبعد أن استعرض كل هذه المرانب عقب على المناقشات التي أدارها مم المذاهب الفلسفينة المنتلفة ، وجاء تعقيبه ليلقى الضوء على رأيه حول الفلسفة العلمية حيث يقول في هذا التعقيب: " رعلى أية حال فإن الفلسفة وإن كان لها أن تضع القروض أو المقاهيم الأولية للعلم فإنها مع هذا لا ينبغي لها أن تسبق ارهامساتها اكتشافات العلوم الغامسة ولا التطور في التاريخ ، وإلا كانت نوعاً من المُبال الغرق ، وهذا المدر هو الذي يتيم لنا إنامة ضرب من الفلسفة العلمية ، ولو أن البعض يرون أن الولنا فلسفة علمية ينطوى على تناقش مدريع ذلك لأنهم يقصلون تناماً بين القلسقة والعلم ، ولكننا نعنى بالقلسقة العلمية تلك القلسقة التي نضع المفاهيم أو الشمسورات المبنية على الصمسيلة السابقة للعلم ، وهذه المقاهيم هي ما يسمى بالقروش للشمرة التي يرفضها دعاة الوهبعية المنطقية دون مبرر معقول ، قان تكفي الواقعة التجريبية وحدها لإقامة صرح علمي بدون أدواته الرابطة التي تكون من صميم عمل فيلسوف العلم \* (٧) .

يكشف لنا هذا النص من بعض التصورات التي يعتقدها " أبا ريان " حول

التلسسة العلمية ، لإ تبده من جانب يرفض رأي النين يعارضون القدول بللسقة علمية ، وهو ما يبدر من قوله " ولو أن البعض يرون أن قولنا تلسقة علمية ينظري على تناقض صويح ذلك لانهم يقصلون تعاماً بين الفلسفة والعلم" ؛ وهو يعني في هذا السياق بالتحديد الوضعية المنطقية ، ولكن هذا ليس مصيحاً بالنسبة للرضعية المنطقية ، على ما سنرى تواً . ومن جانب أغير تجده يعرف الملسفة العلمية ذاتها وهو ما يبدر من توله " نعني بالفلسفة العلمية تلك الفلسفة التي تضع المفاهيم أن التصورات المينية على المصيلة السابقة للعلم" ، وهذه المفاهيم في رأيه تتمثل في المفروش المشرة ، التي يعتبرها يعثاية الأدوات الرابطة للعلم والتي هي من مصيم عمل فيلسوف العلم .

ولما كان أبو ريان يمتقد أن الغروض المثمرة هي بينت القصيد في الفلسفة الملمية ، وكانت الرضعية النطقية تتخذ موقفاً معادياً من الغروض لارتباط هذا المبحث بالمبتافيزيقا أو الفيال وابتعاده عن الواقع ، فإن النتيجة المتنبة في رأيه أن الرخصية المنطقية تقف موقفاً معادياً للفلسفة العلمية . وهذا لا ينطبق على موقف الرضعية المنطقية جملة وتفصيلاً ، فقد دونت كتابات متعددة تتحدث عن الفلسفة العلمية بالذام الرضعيين ، وربعا كان من أبرز هذه الكتابات ذلك المؤلف الايب دنكي بمحدد بعثوان " تشاة الفلسفة العلمية " ، وكذلك ما كتبه ذكي نبيب محدد بعثوان " نحو فلسفة علمية " ، ولا تدري كيف بعكن تأسيس التطابق المتابين " الفلسفة العلمية " ، والفلسفة العلمية المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق و " الفلسفة العلمية " ، والفلسفة العلمية " و " الفروض المناسق " :

أما الموقف الثاني التي يتحدث في سياقه " أبو ريان " هن القلسفة العلبية ، فقد مدر وهو بصدد العديث عن هنري بيرجسون وموقف التيارات القلسفية للعاصرة من لليتافيزيقاً . اقد تبيّن "إبا ربان" طابع العداء الساقر للميتافيزيةا من قبل الوضعيين والبراجماسيين والواقعيين "الذين اعتقدوا أن مناهج البحث العلمي للطبقة في مجال العلوم هي وحدها المناهج المسحيحة والتي يجب التعويل عليها في أي بحث فلسفي . فكل ما لا نعرف عن طريق هذه المناهج تستحيل علينا معرفت على وجه الاطلاق . وعلى هذا فالميتافيزيقا معتنعة وهي خرافة كما يقولون " (^) . كمان لا بد لا برايان " أن يضع هذا الموقف كله موضع التساؤل ، وليضع أيضاً الإجابة على لسان هؤلاء الذين يقولون " إن عمل الفيلسوف ينحصر في دراسة مناهج العلام ورضعها ومحاولة استخدامها في الميادين التي لا زالت في دائرة الفلسفة مثل المنطق والأخلاق " (\*) . والفلسفة عليها أن تقسطي للنة التي يديجب أن " تتصدى للنة مدلول علمي أو حسي مثل فكرة النفس أو الانا وغيرها من الأنكار الفلسفية . وهذا هدو مدلك عدوسة التحليل للنطقي بالذات " (\*) ، وذلك الموقف الذي جعل الفلسفة .

إن مدرسة الرضعية التي تعرضت لأشد النقد وأتساه في الغرب ، لم تسلم من النقد الشديد ، والعلمي أيضاً ، في شرقتا العربي ، فغلسفة الرضعية تدعي أنها فلسفة علمية قول متناقض لا أساس له من الصحة ، فلكل من العلم والفلسفة منهجه القائم به ، فإذا كان العلم يقوم على الملاحظة والتجرية واستخدام منهج الاستقراء فإن الفلسفة لا يمكن أن تسير في نفس الطريق ، بل إنها يجب أن تستحد في استخدام منهج الاستدلال القائم على التأثير ، ("أ) . وهذا التبار عرف منذ أوجست كرئت .

يتضع لنا من النص السابق أن " أبا ريان " يرفض القول بفلسقة علمية ، إذ هو في رأيه قدل متناقض ، ولا أساس له من الصححة . وقد اكتفى أبو ريان بتأسيس الارتباط القاشم بين الوضعية المنطقية ، بصفة خاصة وبين فكرة استخدام مصطلح الفلسفة العلمية ، لكنه لم يتناول بعض مسور الارتباط الأخرى لهذا المصطلح .

## تبادل العلاقة بين العلم والقلسقة

ولا ربب أن بدوي فهم بدقة موقف شليك والوضعية المنطقية من الفلسقة ، كما شهم أيضاً فكرتهم في الاتجاه إلى العلم ، وفي العالمين لم تسلم الوضعية المنطقية من إشارات بدري النقدية والمسريعة ، وكيف لا والوجودية تقف على طرف نقيض من الوضعية .

إن ذكرة الإيضاح التي كانت بعثابة الهم الأول للوهمية النطقية هي محور حديث بدوي ، إذ لا يمكن أن يتحقق الإيضاح إلا من خلال رابطة تعارن وثيقة بين الفلسفة والعلم ، والعلماء الذين هم على قدر كاف من الثقافة الفلسفية الراقية يدركون هذا ، أما من يفضون غلاف العلاقة بين الفلسفة والعلم ، كما يفعل أتصار الوضعية ، فإن موقفهم لا شك "ينفسي عادة إلى ندو غير متمعد لفلسفة وربيثة " ("").
كما يقول بدوي الذي يستنتج من هذا أن الفلسفة متغلفلة في العلم حتى النضاع ،
إنها "داخلة في صعيم العلوم العالية نفسها ، إنها المعنى الباطن الذي يزود العالم
بالزاد العلمي ويرشد عمله المنهم." ("")

وتأسيساً ملى هذه الرزية وجد بدري أنه لا غضاضة على الاطلاق في العديث من الفاسفة العلميية رغم أنه لم يمسرح بالمسخلح ذاته في هذا الموضع . ولكن بأي صورة يمكن أن يكرن هذا العديث .

إن ادراك بدري لعلاقة التأثير المتبادلة بين الفلسفة والعلم ، جعل المساكة واضعة بالنسبة له ، إذ " الفلسفة يمكن أن تسمى علماً بالقدر الذي به تفترش العلوم مقدماً . ولا تقرم للفلسفة قائمة غارج العلوم وبمعزل عنها ، وعلى الرغم من

إدراك القلسقة لقسائمتها للستقلة ، المتميزة ، قإنها لا تنقصل عن العلم • (١١) .

يشخم لنا إذن ، من النص السابق ، أن بدري ينظر المالة الفاسقة العلمية ، إذا ما قبل المسطلح من قبل الفلاسفة ، على أنها تدور في دائرة الملاقة بين الفلسفة والعلم من حيث أن الفلسفة تقدم للعلم زاده المعرفي ، وأساسه الإستمولوجي الذي يجمله نيراساً له ، فما انفق مع الساسياته لم يتركه ، وما شذ من أصوله وقواعده نيذه وتخلص منه . وهنا نلمح جوانب أساسية في نكر بدري حول العلاقة بين الفلسفة والعلم في اكثر من جانب .

شمن جانب نجد أن العصر الذي نميش فيه يزخر بتقدم علمي وتكترلوجي هائل . وهذا التقدم يتطلب من الإنسان أن يكون على ملة جيدة بعلوم العصر ، وأنجازاته ، ونجاهاته واخفاتاته ، والفيلسوف أو الفكر هو بطبيعة العال واهد من الناس ، ولا بد أن يكون قادراً على القعل مؤثراً فيهما حوله ، لا منفعاً سلبهاً ،

يقف مشدوهاً أسام ما يحدث في العالم من حوله ، ولذا قبإن " كل من يشتغل
بالفلسفة ( أو يتفلسف ) لا بد له أن يكون على معرفة بالمنها العلمي " (" ) ، حتى
يستطيع بطبيعة العال أن يتعاور مع علماء عصره ، ويناتشهم في علومهم . وهذا
اذن تصوير للجانب الإيجابي لدور الفياسوف .

ولكن الفيلسوف ، أو المفكر ، الذي يسمح لتأثيرات العصر أن تترك بمسات سلبية على فكره ، وتجعله كالجلاحين ترخز فيه الإبرة ، هذا الاتسان يلشل بطبيعة المال في إدراك العلم في مقرماته ومنهجه ، وتخلله أفكاره في متابعة التقديم ، والانخراط في التغيرات التي تتلاحق حوله وهو واقف لا يحرك ساكناً . لا شك أن هذا معتى أخريهكن استخلاصه من رأي بدوي القائل " وأي فيلسوف لم يُدَرَبُ على المنهج العلمي ويخفق في متابعة الاطلاع العلمي باستحرار لا بد أن يكون عمل ناقصاً " (") لأن الفيلسوف في هذه المالة لن يضيف ما هو جديد إلى عالم الفيرة والواقع ، وسوف لا يترك فكره بصمعة أيجابية على مصيرة التواصل المفساري . ووفق هذا المنظر فإن الفلسفة يكن أن تسمى علماً بالقدر الذي به تفترش العلوم مقدماً ، إذ لا يمكن للفلسفة أن تنعزل عن العلم ، وفم خمسائمها المنجزة عله ، وفم خمسائمها المنجزة عله ، وفم خمسائمها المنجزة عله .

#### اللا فلسفة مرش القلسفة

إلا أن مدرسة الاسكندرية العريقة في التاريخ ، والتي بقيت شامخة تؤدي رسالتها العضارية حتى يومنا هذا ، لا زالت تعتقط بالطابع النقدي سمة رئيسية لأعلامها ومفكريها . ومن بين هؤلاء الأعلام الذين طيقت شهرتهم الآفاق محمد ثابت القندي ، صاحب الفكر والنظر . زربنا الغندي بنظرة عميقة ونقدية للمصطلع " الغلسفة العلمية" وربنا التسمت نظرته بثنائية لها ميرراتها ، ونمن نعام أن الغندي فيلسوف عميق ، له 
رؤيته وبرنامها العلمي والفلسفي ، وقد سجل لنا موقفه الفلسفي في كتابه 
الأشهب " مع الفيلسوف" التي جاءت عباراته الفلابة لها ونين عبارات يوسف كرم 
في " الفلسفة البونانية" و " المقل والوجود " ، إن " مع الفيلسوف" يسجل 
خلاصة موقف وخبرة واقية ، وتذوق وفيع للفلسفة في تاريخها وللسياق التاريخي 
للفلسفة معهراً عنه في أفكار وكانها علقات في سلسلة مترابطة بإمكام وإبداع .

أراد الفندي بعد استعراضه للفكر الفلسفي في منظومة راشة ، أن يسجل وجهة نظره من الفلسفة العلمية في أخر حلقات كتابه بعنران " اللا فلسفة العاصرة" التي هي مرض الفلسفة ("") . واللا فلسفة من وجهة نظر الفندي " يجب أن تمالج كجزء متمم لنظرية للعرفة ، لانها مواقف تريد القضاء على الميتافيزيقا - قلب الفلسفة النابق - من حيث أن الميتافيزيقا معرفة بأمور أو موضوعات مفارقة ، وذلك إما بإثارة نظرية كالمابية تقضي على كل موضوع أغر غير المادة وتغيراتها فتزرل بذلك مبررات قيام لليتافيزيقا من حيث الموضوع ، وإما بإثارة منبج للوضوع أو تجريبي تستبعد باسمه قضايا الميتافيزيقا من حصن المرفقة الانسانية " ("") . ومن ثم فإن اللافلسفة من وجهة نظره بصفة عامة يمكن أن نعمصرها في تيارين كبيرين أصدهما التيار المادي الذي يجتث دوامي قيام الميتافيزيقا من أساسها باجتثاث تعدد درجات الوجود وقصرها على الرجود المادي وحده ، وبذلك لا يكون هناك كلام عن الروح أو عن الالوهية . وهذا النيار المادي

يقابله بالطبع الاتجاء الروحى Spritualism الميز للميتانيزيقا . أما التبار

الثاني رالأهم والأوضع صلة بنظرية المعرفة فهو التيار الذي وقع تحت تأثير منهج الطرم أن يصفة أمم الذي تسك بالتجرية العسية كمصدر وحيد للمعرفة وبذلك ينكر على الميتافيزيقا أن تكون معرفة لأن موضوعاتها لا يمكن أن تقع تصد طائلة التجرية المسية ، وهذا التيار اتخذ لنفسه أسماء عديدة تختلف باختلاف أمصابها كالوضعية العددة والوضعية للنطقية وفلسفة اللغة وفلسفة التعليل (\*\*) .

بطبيعة المال لا يهمنا هنا الاتهاء الأول ، وهو الاتهاء المادي ، ولكن يهمنها أن نتعرف على الاتهاء الثاني عن قرب ، إذ أن معيمة الفلسفة العلمية تظهر يفاعلية إكثر ضمن تيار الوضعية والتحليلية .

لقد اشار الفندي في هذا الإطار إلى أن فلاسفة الوحمية يشتركون جميماً في الامتقاد بانهم في قلمفتهم علميون حتى أكثر من المانية الجدلية ، إذ الفلسفة عندهم ليست إلا تحليل اللغة العلمية وطريقتها علمية أيضاً ، وهذا أهم ما يميز أنصار الوضعية الهبيئة في كل مراحلها (١٠٠).

وفي هذا الإطار تمرضت وجهة نظر الوضعية المنطقية لنقد شديد ، من وجهة النظر الفاسفية ، ولم يشأ الأستاذ الفندي خال رحلة نقده هذه أن ينعت فلسفة الوضعية بأكثر من وصف اللا فلسفة التي هي مرض الفلسفة . لكن في إشارته إلى الفلسفة التمليلية في انهلترا وضع أنه ' كان من أهم أهدافها تعليل الوشائع أو القضايا المبرة عن العلم إلى أيسط مكرناتها بقصد توضيصها Clarification . ومن أهم أهدافها أيضاً جمل الفلسفة ( علمية ) يعمثى أن يتنادل الفلاسفة مسائل يمكن أن تمل أو يبت فيها بدلاً من إثارة مشاكل كبرى لا أمل في

(11) · Lila

من هذا تستنتج أن الأستاذ الفندي وقق وجهة النظر الأراس يطابق في مؤلف " مع الفيلسوف" بين اللافلسة والفلسفة الطعية ، فهما مرض الفلسفة ، ومن ثم كانت النتيجة الطبيعية أن اللافلسفة لم تخلف إلا العسرة في تلوب أنصارها ، وإلا مزيداً وإمعاناً في للبتافيزيقا عند الفينوميتولوجيين (٣).

لكن هناك وجهة نظر أغرى يتبناها الاستالا اللغدي حول مصطلح الفلسفة العليبة ، إذ نبده يرضى بعض الشيء عن المصطلح من هيث هو مصطلح ، لا في ارتباطه بالفكر الوضعي وتعليبة زكي تجبب المفرطة ، ومن ثم لا يرى ضرورة استبعاده تماماً ، وهذا ما يتضع من مطابقته بين مصطلح " الفلسفة العلمية" ومعناله " الفلسفة العلمية " ومماناه " المناسفة العلمية " ، دمنا نتامل ما يقرله الفندي في هذا الصدد مشيراً إلى مصطلح "الفلسفة العلمية" ، الذي يرى أنه " اصطلاح له مبدره : فإن نباح منهج العلم جمل الفلاسفة يعلمون بفلسفة علمية (دون أن يطلترا هذا الإسم) . أعني يحملون بفلسفة يعكنها إذا اسطنت لنفسها منهج العلم أن تصل إلى مثل ما المني يعلمون بفلسفة من يقين ومن نتائج ثابتة تنمو مع الأيام " ("") . والعلام المني بهذا المعنى الرياضة والطبيعة ، ولذا فإن " للذهب اللرجمستيقي في المركة المنكرية للمامرة حول أسس الرياضيات اصطنع لنفسه أزلاً وقبل كل شيء الله رياضية دقيقة لتحليل المائل المورضة عليه هي المنطق الرياضي " ("") . ومن ثم يصبح للعنى الباطن أو الكامن في دلالة الماضة العلمية على للذهب اللرجمستيقي ، وقد سميت الفلسفة العلمية على للذهب اللرجمستيقي ، وقد سميت الفلسفة العلمية ذاتها في وقد من الاودات بالنظرية اللوجمستيقي ، وقد سميت الفلسفة العلمية على المنظرية اللوجمستيقي " إشارة إلى خيء، أبعد من

مجرد المنطق ، أعني تلك النظرية الأغرى الجزئية القائلة بأن الرياضيات القالصة ليس فيها شيء غير عناصر المنطق الصوري وحده ، وأنها تشتق منه كفرع له في نسق علمي واحدة ، وكذلك أيضاً الإشارة إلى حل نقائض الرياضة العامرة ...

(بواسطة) نظرية الأنماط " <sup>(\*\*)</sup> . ولكن ربعاً تساءل أحدثا : وما دلالة هذا الممنى ؟ وما هو دخل نظرية الأنماط في الدلالة على أهمية مصمطلح الفلسفة العلمية ؟

يجيب الغندي على هذه التساؤلات بتحديد مجال علاقات الفكر بين هذا وذاك ، إذ يوكد أن هذان \* الرجهان للعذهب اللوجستيقي : رد الرياضة بحذافيرها إلى المنتخق المسوري ثم حل نقائض الرياضة باستشدام نظرية كالانعاط ليس من المنطق في شيء ولا يعتان بصلة إلى المنطق في ذاته من حيث هو كذلك إذ هما غرضان زائدان عن حاجة المنطق أو يمكن للمنطق أن يقوم بدونهما ، ولا يضمسان إلا هذه الغلسقة العلمية المعينة التي عرفت بالنظرية اللوجمستيقية في كل المؤلفات

الماميرة ، ولذلك يجب استبقاء التسمية للدلالة على هذه النظرية  $^{(7)}$  .

بات من الواضع إذن أن الربط الذي أسسه زكي تجيب محصود بين الفلسفة العلمية والمنطق الوضعي أو التحليل بقرض الإيضاح ، لا بد من استبعاده إذ أن هذا المفين للربي لل دلالة ذات معنى لمصطلح الفلسفة العلمية . وهذا المعنى ذاته هو ما أراد مسلاح قنصوة استبعاده ربيان فصاده ، وهو في هذا يتفق مع ذكرة الفندي في وجهة نظره الأولى من اللافلسفة .

لكنتا مع هذا نستيقي المعنى الذي أشار إليه الأستاذ الفندي فيما يتعلق بالتطابق بين الفلسفة العلمية والنظرية اللوجستيقية ، إذ اللوجستيقا علم متكامل يستند إلى أسس ومقدمات وتنتهي إلى نتائج ، ومن ثم قإن للمسطلح في هذه العالة يرتبط بفلسفة المنطق ، وليس بالمذهب الفلسفي في حد ذاته . ونشير من جهة آخرى إلى أنه إذا كانت السالة المعطلمية منا تتملق ببناء فلسفة كاملة على أساس نتائج العلم كما قعل هوايتهد في ميتافيزيقاء ، وكما قعل رسل أيضاً في كثير من أجزاء فلسفته فإنه يعكن لنا في هذه المالة أن نستيقي للمطلح على أن يدل بوضوح أنه ينسمب على ميتافيزيقا العلم ، إذ ليس في هذا ما يشين الفلسفة .

وهذا يعني إلا ننظر إلى فلسفة العلوم على إنها الفلسفة العلمية ، أو 
مرادة لها أو أنها تدل عليها ، إن فلسفة العلوم متعددة الجوانب وهذا التعدد يكشك 
من تنزع البناءات الفكرية داخل فلسفة العلوم معا يجعلها نسطاً فكرياً مفتوحاً . يقبل 
الإضافة والتعديل والعذف ، ويقدر ما يأشذ من الفلسفة سحات النقد العقلي 
والتحليل بمستويات ، يأشذ من العلم أيضاً منهجه في الاقتراب من الواقع 
ودراسته ، فتمتزع في هذا الإطار قوى الاستدلال في إطار عقلي مركب يقبل أن 
تكون العقيقة التي تعبر عنها فلسفة العلوم مكنة ، ومن ثم ترجد في مقابل مكنات 
أغرى يتوقف مدورها على تطور العلم في مناهجه وأساليبه وعلى هذا الاساس لا 
ينبغي للمفكر ، الفيلسوف أن يصاب بعماسية تداول الالفاظ ، فما أكثر ما 
درجت الوضعية وأتصارها الافاظ أسيحت اليوم في نمة التاريخ .

#### هل القلسقة علم ؟

واقع الأسر أن بعض المفكرين العرب من تمرسوا في الفكر الوضعي ونهلوا من مشاربه ، ثم ارتبوا عنه ، يقفون بصورة قوية وراء تصورات فلسفية مصددة ، وهذا ما نلمسه عند مصدد فهمي زيدان في كتابه " مناهج البحث الفلسفي " حيث يطالعنا في القصل الشامن ، وبعد أن تناول صوضوعات كتابه الصغير الصجم ، العظيم القيمة ، يطالعنا بصوار فلسفي رائع عن " المنجج وألذهب في الفلسفة" يهدف منه إلى الإجابة عن التساؤلات التي صبق طرحها في مقدمة الكتاب ، وهر قد حصر جماع التساؤلات في أمرين: الأول ، هل هناك منهج محدد للبحث اللسفي يلتزم به الفيلسوف حين يقيم إحدى نظرياته ؟ والثاني ، هل يمكن للفلسفة أن تكون علماً ، أي هل للفلسفة موضوعات محددة ومنهج محدد ونتائج مثمرة يتناولها فيلسوف عن سابك يصححها أو يعدلها أو يطورها ؟

أما السؤال الأول فيضرع عن دائرة اهتمامنا ؛ لكن السؤال الثاني هو جوهر القضية . ققد طرح محمود زيدان السؤال رمدد في داغله عناصر القبم الذي يريده . إنه يريد أن يطبق لائصة ألما على الفلسفة ، فإذا كان للعلم مرضوعه قبل يا ترى للفلسفة موضوعات محمدة ؟ وإذا كان للعلم منهم محمد ، فبل تتبنى بالفلسفة تصوراً بمثياً يكن أن نطلق عليه للدخل الثابت للفلسفة ؟ وإذا كان العلم هذا اللسفة تصوراً بمثياً يكن أن نطلق عليه للدخل الثابت للفلسفة ؟ وإذا كان العلم هذا اللمرح من جانب محمود زيدان يشكل براعة فلسفية في طرح السؤال من الفلسفة العلمية ، والكاتب في هذا يثبت لنا وجهة النظر الفلسفية القائلة يأته ليس المهم في الفلسفة أن نتومل إلى إجابات بقدر ما يهمنا طرح المدؤال . وقد استطاع محمود زيدان في هذا الصدد أن يطرح الصؤال بدقة ويعمور اجابته ببراعة حول طرحه .

والذي لا شك قيه أن محمود زيدان جعل حديثه عن " المنج والذهب في القلسلة " بمثابة شطاب حول خطابه السابق على امتداد الفصول السبعة السابقة ، وكانه يطبق وجهة نظر النقد الذاتي على الأفكار ، إذ يقول " ليس للفلسفة منهج واحد ، وإنما عدة مناهج ... اغترنا خمصة من تلك المناهج عي المنجج الفرضي ، والمنجج التعليلي ، ومنهج الشلك والليقين ، ومنهج التعليل

المعاصر ، ويوجد غيرها كثير . والآن تريد أن نسأل : هل توجد عناصر مشتركة بين كل المناهج السابقة بحيث تذلف منها منهجاً يقبله بوجه عام أغلب الفلاسفة على الآثل ، وإن اختلفوا في تفصيله ؟ تمم ، وإنه لنجج مالوف : إنه منهج التحليل

والتركيب (<sup>(7)</sup>). ولذا وجدناه يتناول منهج التحليل بالضمص ، ثم يتجه إلى منهج التركيب ، ليبين من خلال مناتشته لهما مماً أن التحليل والتركيب مماً توام العمل الفلسفي ككل . ولكن ألا يمكن مقارنة المنهج الفلسفي بمناهج العلوم الأخرى ؟

إن الإجابة على هذا التساؤل جاءت عند محمود زيدان من خلال مستويين:
أما المستوى الأول فقد معد فيه إلى مقارنة النظرية الفلسفية بالنظرية الرياضية ،
وقد حصر الافتلانات بينهما في ثلاثة جوانب رئيسية هي (أ) ليس من طبيعة
النظرية الفلسفية أن تكون صافقة دائماً فإن الشك فيها معكن ، بل ويمكن انكارها
وون وقوع في التناقض ، وذلك لانها وجهة نظر . (ب) ليس من طبيعتها أن يكون
بها الاحكام والاستنباط الممارم ، بل لا يفسدها أن تقع فيما يراه المنطق أغطاء مثل
تجاهل التعريفات أحياناً أو وقوع في الدور ونحو ذلك . يكفي النظرية الفلسفية أن
تكون حججها مدمعة مقنعة . (ج) ليس بالفلسفة تعريفات للألفاظ التي تستخدمها
يتقق عليها كل الفلاسفة . أكن بالفلسفة لا معرفات ومصادرات ، وهنا نلاحظ أن
اللامعرفات وللمعادرات تتعدد بتعدد الفلاسفة ، فلكل نقطة بداية . وتختلف تلك

البدليات في الفلسفة عنها في الرياحيات ( <sup>( 4)</sup> . هذا عن مسترى مقارنة النظرية الفلسفية بالنظرية الرياحية . أما المسترى الثاني فيقارن فيه بين النظرية الفلسفية والنظرية العلمية في مجال العارم الطبيعية . وقد عصر جماع المقارنة في ثلاثة جوانب تنعثل في الدراجي التالية :

- الأول : أن للنهج الناسفي ليس منهجاً استفرائياً تقليدياً . كل متدمات النظرية العلمية تجريبية ، بينما النظرية القلسفية تنظري على مقدمة واحدة أو اكثر تجريبية ، أما بقية المقدمات غير تجريبية .
- الثاني: أن النظرية العلمية الاستقرائية تقبل تمقيقاً تجريبياً مباشراً ، بينما لا تقبله النظرية الفلسفية لأن التجرية لا تدرد النظرية الفلسفية ولا تنكرها .
- الثالث : أن نتيجة النظرية العلمية اهتمالية ، كما أن النتيجة الفلسفية مند بعض الفلاسفة اهتمالية . واحتمال النتيجة العلمية يأتي من أنها تفترض اطراد الحوادث ، على حين أن احتمال النتيجة الفلسفية مصدره عدم تأكد الفيلسوف من أن النتيجة تلزم عن مقدماتها لتشابكها (٢٠) .

ويعد أن يناقش محمود زيدان الذهب في الغلسفة واسبقيت على الذيع ،
واغتلاف الفادسفة ، يطرح السؤال : هل الغلسفة علم ؟ وكمانته دائساً يعيل إلى
الإيباز والتحديد والصياغة المنطقية الواضحة ، حيث يرى هرورة الهد، بالنقاط
التي تبعل من الغلسفة علماً ، إذ " للعام ثلاث صقوصات أساسية : أن تكون له
موهرعات محددة تعيزه عن غيره من العلوم ، وأن يكون له مشهع محدد ، وأن يصل
إلى نتاشع ياغذها الباحثون عمن سبقهم ، يكتشفون ما بها من فجوات فيعدلوها أو
يطروها \* (٢٠) . أما من حيث الموضوعات قالفادسفة أيضاً متفقون على موضوعات
تعيز بحشهم الفلسفي ، والاغتلافات في هذا المحدد ترجع إلى قدر الاهتمام الذي
يوليه الفيلسوف لموضوعات بحشه ، وأما من حيث المناهج الفادسة يمكن حصرها

في نهاية الأمر في التحليل والتركيب . وأما من هيث النتائج فإن تاريخ الفلسفة يعبر عن حلقة متواصلة من الاتصال والتطور هيث يأخذ اللاحق عن السابق يفيد من أوائه وينتقدها ويقدم ما هو جديد ، تعديلاً أن تطويراً .

وأما من حيث الاغتلاف بين القلسفة والعلوم فإنه يمكن حصره لي لمرين هما :

- ا بينما تكتشف العلوم الأغرى أشياء أو قرانين أو نظريات جديدة تزيد من فهمنا للعالم والانسان ، إذ بالفلسفة لا تكتشف شيئاً جديداً في العالم وإننا تقدم روية جديدة أو وجهة نظر جديدة للعالم المرجود الذي نميش فيه وتلقي ضوءاً على طبيعة الانسان ومكانته فيه .
- بينما يمكننا المكم على النظرية العلمية بالمحدق أو بالكذب ، لا يمكننا
   اصدار هذا النوع من المكم على النظرية الفلسفية ، قاد مسدق قبها ولا
   كذب ، يمكننا المديث فقط عن اقتنامنا بها وقبولنا لها أو عدم قبولنا
   لها (١٦) .

أبحد هذا نستطيع أن تسأل هل الفلسفة علم ؟! إن محمدد زيدان يعلق المسألة ، ولا يصدر حكماً نهائياً ، فهماع وجهة نظره يفيد أن الفلسفة تميم بين الأمرين : الفلسفة علم ، والفلسفة ليست علم . هل هذه صورة جديدة من صور اللائرية العلمية ؟ نحن لا نحوف على وجه الدقة إلى أيهما ينتمي محمود زيدان .

القصل السادس

نقد وتقويم

لا شك أن العصر العديث عبر عن اتجاه على ينزع إلى تغليب العام على النظامية ، بل إن هذا الاتجاه ذاته أدى إلى ظهور دعوة المفكرين الجدد الشاصة باستقلال العلم عن الفلسفة والدين ، وظهر هذا جلياً واضماً في كتابات فرنسيس بيكرن ، إذ كان مقصده الأساسي في الأورجائون الجديد ( ١٩٢٠) تكرين منظومة علية تصلح لدعم العلم التجريبي الحديث الذي يدا ينمر بصورة نعالة حتى اصبح علمية تصلح لدعم العلم التجريبي الحديث الذي يدا ينمر بصورة نعالة حتى اصبح بيكرن وجائيليد ونيوتن وغيرهم من المفكرين والعلماء في القرنين السابع عشر بوائامن عشر ، تعبر أصدق تعبير عن فلسفة اصطبحت بصبغة علمية إلى هدكير، وقلد استفادت الفلسفة في انساقهم من نتائج العلم ، وأصبح من غير المكن

لكن وإن كانت فكرة الفلسفة العلمية لها تاريخ طويل في الفكر الغربي العديث وللعامس ، وهو ما لا يمثل محدور اهتمام هذه الدراسة ، إلا أن المنك الرسمي للمصطلح جاء من خلال كتابات برتراند رسل منذ عام ١٩١٤ خاصة حين دون مثالثه " في المنهج ألعلمي في الفلسفة " التي حاول فيها أن يبين أهم جرائب الاختلاف بين الطريقة العلمية والطريقة الفلسفية ، ويبنّ إلى أي حديمكن أن تكون المتافيزيقا علمية . وهذا على أية حال يذكرنا بعقولة كانط الشهورة في التمييز بين الميتافيزيقا غير المشروعة والميتافيزيقا المتأفيزيقا غير المشروعة والميتافيزيقا المشروعة التي تشكل جوهر الميتافيزيقا العلمية .

وما بلقت الانتباه أن العديث عن الفلسفة العلمية في العالم العربي انطلق بممورة أساسية على ثلاث مراحل تطللتها تعليقات ووجهات نظر عديدة .

أما للرحلة الأولى فتتمثل في الكتابات العربية التي تمت في بدايـة القرن

العشرين على يد جيل من الاساتذة العرب الذين اسهموا في بناء النهضة العلية الأرلى ، ومن أهم هزلاء الاستاذ إلى العلا عقيقي الذي مس المصطلع بصورة خفيفة في مقدمة ترجمته العربية لكتاب وولف بعنوان " فلسفة المعشين والمعاصرين" عام ١٩٣١. لكن لم يكن عفيقي بصعد الحديث العاشي والصريح عن فلسفة علمية ليناتش أسمها وركائزها ، وإنما جاء حديثه ليبين إلى أي حد يمكن للفلسفة أن تواكب العلم وتستفيد من نتائجه واكتشافاته في مواقفها . هذا هو أول عهد لنا يغيلسوف عربي يتحدث عن الملسفة العلمية في العالم العربي ، أو يستخدم المسطلح مراحة .

أما المرحلة الثانية فتتمثل في تثثير الرصعية المنطقية الواصع في فكر الاستاذ زكي تهيب محمود الذي كان أول من عمل على انتشار المسطلع في أرساط المثقفين العرب ، وجاءت الترجمة العملية لفكر زكي تجيب محمود في هذا العمد في كتاباته : " غرافة الميتافيزيقا " ، و " نحو فلصفة علمية " ، و " المنطق الموحمي". في الكتاب الأول اعتبر أن عهد الميتافيزيقا ولى رانتهى ، وفيه أيضا المالكيات والتصورات إلى التقاعد ، وألفى التراث والتقليد والماضي ومشروع ألما الكليات والتصورات إلى التقاعد ، وألفى التراث والتقليد والماضي ومشروع في الكتاب الثاني ، وحاول فيه أن يعتمل جزئيته وحصيته وتعليليته مستعينا في الكتاب الثاني ، وحاول فيه أن يعتمل جزئيته وحصيته وتعليليته مستعينا أن المنطق الوياضي الذي قهر عند رسل في بالنطق الذي قدمه من جنس مضاف للمنطق الرياضي الذي ظهر عند رسل في مطلع هذا القرن . لم يعلن زكي نجيب محمود أن منطقة الوضعي تطبيقاً للكرته عن اللماضة العلمية ، تماماً كما فعل انصار دائرة فيينا . ولم يقدم لنا أيضاً مقرمات منطق البرنكبينا ، منطق البرنكبينا ، منطق البرنكبينا ، منطق البرنكبينا ، منطق البرناميها . ولم يتبين ، كما هدو العال بالنسبة لرفاته في دائرة

نبينا ، أن برئامج رسل في النطق الرياضي لم يصمم أصلاً لدائرة فبينا ونزعتها المسية الشيئية المقرطة ، فالأمثلة التي قدمها رسلٌ في مقدمة كتابه " برنكيبيا ماتيماتيكا ° ( ١٩١٠ - ١٩١٣ ) إنها جاءت لتميين معطيات النطق الرياضي عن المنطق التقليدي ، كما أن تلك القدمة جاءت تكريساً لفكرة بدا من الراضع أن رسلً اعتنقها عن مكرنات القضية الكلية التي وجد أنها تعثل علاقة بين محسولين ، وليست علاقة بين موضوع ومحمول كما وجد أنصار المنطق التقليدي . وهذه الفكرة إلى سلَّمة جاءت من خلال كتابات بياتر وفريجة وبرادلي . وقد ربط رسل هذا التصور المنطلق بالتطورات الثى هدثت في مجال العلم الشجريين البحث خاصة الفيزياء والكيمياء واكتشاف مكونات الذرة ، ربط رسل كل هذا معاً في فكرته عن " فلسفة الذرية المنطقية " (١٩١٨ - ١٩١٨) التي شاركه الامتقاد نيها تلميذه وزميله فتحنشتين بعض الرقت حين برن كتابه " رسالة فلسفية منطقية " . لقد استندت ثلك الفلسفة برستها إلى النظر في العلاقة بين الفكر والواقع ، أو بين اللفة والواقع ، أو بين القضايا والأشياء . لكن المنطق الوضعى الذي وضعه زكى تجيب محمود في جزاين لم يقم كنسق مستقل يمكن أن تتهش على أساسه الفلسفة العلمية التي أرادها . كما أنه لم يأتي فيه بشيء جديد يخالف ما ذهب إليه رسل - هوايتهد في البرنكيبيا . لم يكن منطقه الوضعي اغتراماً رإنا كان تقريراً لبعض قوانين المنطق التي توصل إليها جورج بول ودي مورجان ورسلًا وقريجة وبياتو . إنه ليس إضافة جديدة يترج بها الفلسفة العلمية . إنه بتعبير منطقي تعصيل هاصل . أو كما يحلو للوضعيين القول دائماً " لفو " لا طائل تحته ، أو كلام فارخ .

أما المرطة الثالثة فإنها تشير إلى إعمال النقد في ثنايا وتضامية التعمور ، وتلك مهمة شباقة ، قام بها بعض الفكرين الذبئ اكتشفرا ضمالـة وتناتض الغلسنة الطبية على مستوى التصور . وقد كشفت المناقشات التي دارت في هذا الصدد الجوانب والنتاتج الفكرية للتحددة للتصور ، وما يدل مليه . لكن أقصى ما يمكن أن ينتهي إليه نقد المصطلع أنه دموة لشجميد الواقع ذاته ، أن أنه دموة إلى لا أدرية جديدة داخل الفلسفة . والواقع أن المالة ليست كذلك ، إذ أن حتى هذه الأراء التي درت عالية في أفاق الفكر لم تبرهن بشكل قاطع على قصاد المصطلع تماماً ، ولم تقدم لنا موقفاً عاسماً من "الفلسفة العلمية" كفكرة ، إنها دقط عاولت تقليص نفوذها .

واللافت للانتياء أنه ترجد مواقف متعددة بين للداخل الثلاثة التي أشرنا إليها ، وهذه المواقف تكشف عن الارتياب أهياناً في التمسور ذاته ، أو من عدم الرحمى ابتداءً هول فكرة الفلسفة العلمية ، أو حتى بين القبول والرفض . وهنا تتمايز مواقف متعددة تكشف عن موقف فلسفي دقيق من الفلسفة العلمية . يعنى أن الفلسفة ذاتها أهبحت تأخذ موقفاً من الفلسفة العلمية . ولكن هل توجد فلسفة علمية هذا ؟

الواقع أن المناقشات التي دارت على امتداد الفصول السابقة إنها آرادت أن تسبل بعض المواقف تبها الفلسفة العلمية ، ومدى قبولها أو رفضها ، ولم تكن هذه المناقشات تستبدف أصلاً أثبات وجهة نظر مصدة حول ما أخلق عليه ألفلسفة العلمية تفسيم في الشرق والغرب الأن الفلمية ، ذلك لان الشابعين للفلسفة العلمية أنفسهم في الشرق والغرب الأن الفقدوا عنها ، واستهان لهم صعوبة تأسيس أقلسفة علمية أمن جنس مفالف للفلسفة ، حتى في عالة العديث عن ألوضعية المنطقية التي انسمبت من ساحة الفكر بعد خيبة أمل ، وبعد أن اتبه أعضاء الوضعية في الغرب يخوضون في الميافيزينا حتى النخاع .

والذي لا شبك فيه أن محاولة الإجابة على السؤال: أترجد فلسفة علمية حقاً ؟ يمكن النظر إليها من خلال ثلاث مستريات محددة للمعنى وهى:

المستوى الأولى : ما كشفت عنه المناقشات التي عقدت على مستوى الدراسة من أنه لا ينبغي للفلسقة أن تتجاهل معطيات العلم ومنجزات . وهذا المعنى يشير بالمسرورة إلى أن الفيلسوف المامس لا ينبغي له أن يدير ظهره للعلم ، أو أن يسقط التقدم العلمي من حسيانه . لقد أسبح العلم يشكل بعداً عاماً في حياة البشر . وأن رسعتا التقدم العلمي من حسيانه . لقد أسبح العلم يشكل بعداً عاماً في حياة البشر . وأزا وضعنا في الامتبار أن التقدم العلمي يستهدف الإنسان أساساً ، كان لا بد للإنسان أيضاً أن ينظر لهذا التقدم لمحكشف عن إيجابيات العلم وسلبياته ، ويبين إلى أي مدى يمكن المنظسفة والمفكر أن تسهم من هذا المنظور في القضاء على الشرور الناجمة عن التكنولوجيا مي بعض جوانبها مثل التقاوت الصارخ بين حالات مجتمعات تنتج التكنولوجيا وتصدرها إلى مجتمعات تستهلكها . إن العلاقة بين الغرب والشرق الأن بينبغي أن تقف عند مجرد الانتجاج والاستهلاك . إن تصدير التكنولوجيا يكشف عن بعد قيمي ومعرفي في نفس الوقت ، وشعوب الشرق لا زالت تتمسك بتقاليد والخرق .

وعند هذا المسترى أيضاً ينبغي لنا أن نتساءلَ أيضاً إلى أي مدى تستطيع المناسفة والفكر في هذا العصر تمقيق الرفاهية والازدهار للإنسان على الاطلاق ، وإلى أي مدى يمكن القضاء على حالات الفقر والمامة التي تسجل معدلات عالية في كثير من بلدان هذا العالم ؟ إن الفكر ، أو الفيلسوف ، إذا عالج مثل هذه الشكلات ، والتناقضات المارضة في الدياة واضعاً في اعتباره التقدم العلمي ،

واستخدام نتائج العلم في تتظيره ، كان المفكر في هذه الحالة – رضم ذاتيت، المفرطة – موضوعياً وعلمياً . وبهذا المعنى يمكن للغلسفة أن تكرن علمية ، ويمكن للغلسفة أيضاً أن تلمب دوراً بناء في عالم متغير ، تستهلك فيه الغالبية العظمى من البشر ما تنتجه الآثلية فكراً وعلماً .

المستوى الثاني: أن محور الجديث من أولئك الذين تظروا للتلسفة العلمية على أنها الغرج المسميح للنكر ، وعلى أنها العل الرحيد للغروج من تعت عباءة البِتَافِيزِيقًا ؛ كما زعمت الرضعية المنطقية ؛ ببدر بوضوح في الدعوة للتحليل ومعارسته بصورة فعالة ، لدرجة أنهم يعتقدون كما يقرر ذلك ذكى نجيب محمود أن الغلسفة الطمية بهذه المدورة سوف تشبه العلم ولكنها بالضرورة لا تقرن الغلسفة بالعلم. إن نكرة الشبه هذا أشبه ما يكون بصالة المثل والمثل البديل ، وهذا يشير ضعناً إلى أن هؤلاء يطبحون إلى تشييد علم اسمه الفلسفة العلمية ، ولكنه ليس بالقاسفة وليس بالعلم. وقد جاء صدور هذا الفكر بالاستناد إلى التحليل. أي تعليل البناء العلمي إلى عنامسره ، يقرش الوقوف على هذه العنامس ، وتعديد معناها ، وكشف الغامش منها وتبييزه من الواضح . لقد كان ديكارت رائد الغلسفة المديثة ومؤسسها من أهم دعاة الشمليل ، ومن أهم دعاة كشف القدوش وإزالة اللبس. وكانت تاعدته الأولى وهي تباعدة الوضوح تقرر صراحة أنه لا ينيغي لنا قبول شيء ما على أنه حق ما لم يكن واضعاً ومتميزاً تعاماً . الرضوح هذا مرتبط بالتميز ، وهما معا مقدمة للتحليل عند ديكارت ، لأن التمليل الديكارتي يعني الوقوف على عناصر المشكلة بكل ابعادها بعد أن تكون قد اتفسعت الماني وشايزت . ومع هذا لم يذهب ديكارت إلى أن فلسفته بهذا المعنى علمية . كذلك كشف الفكر الديكارتي عن أن التحليل رحده لا يجدي ولا يكون ذا تسيمة بالنسية للسفكر والقيلسوف ، وإنما تلزم مرحلة أخرى لا بد من القيام بها وهي مرحلة التركيب التي يعيد فيها المفكر مرة أخرى بناء الموضوع . والتركيب ينطوي على الكشف والنقد ، والتفنيد أيضاً . وهنا لا بد أن نفطن إلى أن معرى " النلسفة العلمية " بالاستناد إلى التصليل وحده لا تقيد علماً جديداً ، ولا تؤدي إلى معرفة دقيقة بواقع المشكلات ، إنها تعرض فحسب ولا تتخذ موقفاً . وهي تنتهي إلى الوحدات الأولى – إن أمكن الوصول إليها – ولا تركب موضوعاً . ومن ثم فإن التحليل لا بد وأن يقترن بالتركيب ، ولا بد أن يستند التركيب إلى النقد والتفنيد ، حتى يمكن للقلسفة أن تتترب من هدود الموضوعية يصورة أنضل ، وتسهم في تقديم علول نافعة للمشكلات

الستوى الثالث : كشفت بعض المناقشات التي دارت أيضاً على امتداد الدراسة أن اقتراب الفلسفة من العلم يعني مناقشة المنبج العلمي في خطواته وأسسه . وهذا المعنى لم يكن غريباً على الفلاسفة والمفكرين منذ زمن طويل لقد ناتش الفلاسفة والمفكرين منذ زمن طويل لقد ناتش الفلاسفة والعلماء في العالم الاسلامي العربي قضية المنبج العلمي ، وانتقل هذا الفكر إلى وربا التي اهتفلت به أشد الاهتفال هين أشنت بنظرة علماء العرب حرفم أن أوربا التي اهتفلت به أشد الاهتفال هين أشنت بنظرة علماء العرب حرفم أن النهضة العلمية في أوربا بالقواعد والاسس التي صدرت في فكرنا وزادرا عليها ، وفضلوها تفضيلاً ننتجت فلسفات اصطبقت بالطابع العلمي ، ويشهد على هذا ما درنة فرنسيس بيكون في الأروجانون الهديد ، وما كتبه اسمق نيوتن في البرنكيبيا ، وما سجله جون ستيوارت مل في نسق المنطق . كل هذا يشير إلى حقيقة هامة تتجلى في حدورة دراسة وفهم مناهج العلماء وطرقهم ، وتلك المهمة تدخل هممن نطاقة العلم وهي شيء يفتلف تماماً عن الفلسفة العلمية ، وهذا ما لم يتبيئه ولئك الذين اعتقدها في الفلسفة العلمية ، وهذا ما لم يتبيئه ولئك الذين اعتقدها في الفلسفة العلمية ، وهذا ما لم يتبيئه ولئك الذين اعتقدها في الفلسفة العلم وهي شيء يفتلف تعاماً عن الفلسفة العلمية ، وهذا ما لم يتبيئه ولئك الذين اعتقدها في الفلسفة العلم وهي أن الفلسفة العلم وهي أن الفلسفة العلمية . وهذا ما لم يتبيئه ولئك الذين اعتقدها في الفلسفة العلمية .

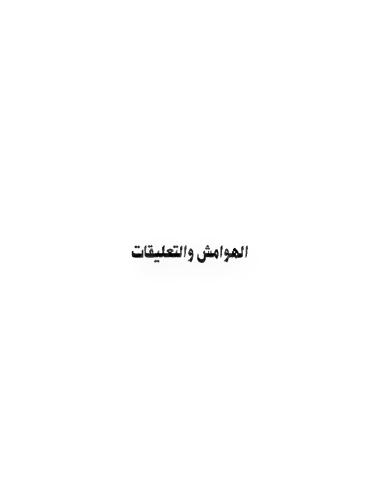

## القميل الأول

- ١ مبلاح تتمس ، فلسقة العلم ، من ١٤ .
  - ٢ للرجع السابق ، ص ١٦ .
  - ٢ المرجع السابق ، من ١٦ ١٧ .
  - ٤ المرجع السابق ، من ١٧ ١٩ .
    - ه للرجع السابق ، ص ٧٠ .
- ٦ كارل بوير ، منطق الكشف العلمي ، الترجمة العربية ، من ٥٧ .
  - Popper, K. R. conjectures and Refutation, p. 38. v
    - ٨ -- صلاح قنصوه ، المرجع السابق ، ص ٢٢ ،
- ١. وولف ، فلسفة المعشين والمعاصرين ، الترجمة العربية ، المقدمة صفحات هدو.
  - ١١ زكريا لبراهيم ، مشكلة الفلسقة ، من ١٠٤ ،
    - ١٢ الرجع السابق ، من ١٠٤ .
    - ١٢ -- للرجع السابق ، ص ١٠١ .
      - ١٤ المرجع السابق.
      - ١٥ -- المرجع السابق .
      - ١٦ المرجع السابق .
    - ٧٧ المرجع السابق ، عن ١٠٦ ١٠٧ .
      - ١٨ المرجع السابق .
    - ١٩ المرجم السابق ، من ٢١٤ ٢١٥ ،

## الغصل الثائي

- ١ محمد عابد الجابري ، المتهاج الشجريبي وشطور الفكر العلمي ، ج ٢ ، ص ٥١ .
  - ٢ المرجع السابق ، من ١٨ .
  - ٣ الرجع السابق ، ص ٤٥ وما بعدها .
    - ٤ المرجع السابق ، من ١٨".
      - المرجع السابق .
      - ٦ المرجع السابق،
- ٧ مصمد عابد الهابري ، تطور الفكر الرياضي والعقلائية المعاصرة ، من ١٩- ٠٠ .
  - ٨ المرجع السابق ، من ٢٠٠٠
  - ١ الرجع السابق ، ص ٢٢.
  - ١٠ -- المرجع السابق ، عن ٢٢ .
- ١١ يتساءل "الجابري" هل يعير موقف الوضعية عن رأي العام الذي تتمسك بالاياك رتدمي الانتماء إليه ؟ لقد وجد الجابري بعد مناقشته لمرقف الرضعية المنطقية أن أوجه ومواضع النقد التي يعكن اثباتها متعددة ، وأشار إلى بعضها فيما يلي :
- أولاً : أن المنطلق والهدف الأساسي للوضعية للنطقية يتمثل في رفض الميتافيزيقا . ومسالة رفض الميتافيزيقا في رأي الجابري ، أو قبولها ، ليست مسالة علمية بل إنها في حد ذاتها مرقف فلسفي " باعتبار أن العلم لا يبدي رأيه في للسائل التي يعتبرها خارج نطاقه ". المرجع السابق .

ثانياً : كذلك قإن موقف الوضعية المتطقية من العام والمعرفة العلمية لا يمكن التصليم به ابتداء ، وهو ما يبدن من رأي الجابري حيث يقول أو وبالمثل فإن حصيرها لنظرية المعرفة في إطار المعرفة العلمية رحدها ، ليس يدوره عملاً علمياً . لأنه ليس من مهمة العالم ولا من مشاغله - كما يقول بالانشي - تقرير أو نفي ما إذا كانت هناك إمكانية أخرى للمعرفة خارج العلم أ . المرجع السابق ، من ١٢ .

ثالثاً: أن موقف الوضعية للنطقية من تعليل المقاهيم معيب إلى حد كبير 
إذ " أن التحليل المنطقي للمناهيم والفروش والنظريات التي يستعطها 
العلم ، كما تقهمه وشارسه الوضعية المنطقية - تحليل صوري يحت ، 
يستهدف استخلاص ( الهيكل المنطقي ) للغة العلم . إنه منطق صوري يحكل 
مع المنطق الرمزي الرجهان الرئيسيان للمنطق الصوري العديث . والمنطق 
كما هو معروف ، يقدم الأدلة والهراهين ، ولكنه لا يكتشف شيئاً . هذا في 
حين أن العلم هو في حاجة إلى الفيال المبدع بقدر حاجته إلى الصراحة 
المنطقية . إن إهمال ما لا يكن الشمقق منه بالشجرية بدعوى مصاردة الأنكار 
الميتافيزيقية يمكن أن يؤدي إلى توقف العلم بترقف الاكتشاف الذي لا بد فيه 
المنافيزيقية يمكن أن يؤدي إلى توقف العلم بترقف الاكتشاف الذي لا بد فيه 
النقد الثالث الذي وجهه " الهابري" للوضعية المنطقية يصبب بناءها في 
متثل ، وهو يشترك في هذا النقد مع كارل بوبر أيضاً الذي وجه المنقد تلو 
الأخر للوضعية المنطقية وبين ضيق أفقها وشساد موقفها ، والعجة للمتبرة 
هنا أن الوضعية المنطقية وبين ضيق أفقها وشساد موقفها ، والعجة للمتبرة 
هنا أن الوضعية المنطقية وبين ضيق أفقها وشساد موقفها ، والعجة للمتبرة 
هنا أن الوضعية النطقية وبين ضيق أفقها وشساد موقفها ، والعجة للمتبرة 
أن إلى تعطيل العلم ذاته الذي حتماً مستدرقت إبداعاته .

والراقع أن ذكرة استيعاد الميتانيزيقا من مجال العلم خضعت لتنازل چاد من قبل مفكر له قيمته في الفكر العربي المعاصر وهو " محمود رجب" الذي أشار إليها بشيء من التفصيل والتحليل في كتابه \* المتافيزيقا عند الفلاسفة المعامدين ". ققد أشار محمود رجب في الفعمل الرابع الذي جاء بعنوان " الميتاليزيقا والعلم" ، إلى عدة موضوعات هامة تتعلق بعلاقة البتانيزيقا بالعلم ، وربما كان أهمها وأكثرها حيوية بالنسبة لنا هو مسألة استبعاد الميتافيزيقا باسم العلم . إن هذه الدعوة في رأيه قديمة وترجم إلى عصر قرنسيس بيكون وتمن نتفق معه في هذا ؛ لكنه يعتقد في نفس الوقت أن تقرقة بيكون بين العلم والميتافيزيقا أدت في المقبقة " إلى ما يشبه الطلاق البائن بين العلم والميشافيزيقا ، فنظر إلى منهجى الاستنقراء والتنامل على أنهما متقابلان " ص ٢٣٤ . لكن هذه الملاحظة تصتاج إلى مراجعة ، لأن العلماء في مجال كثير من العلوم المتقدمة الآن مثل القيزياء النظرية يستلهمون الأنكار الميتافيزيقية ولايستبعدون الميتافيزيقا التي تمثل عوناً كبيراً لهم ( راجع في هذا المقدمة التي كتبها كارل بوبر لمنطق الكشف العلمي بخصوص الآراء لليتانيزيقية ). هذا إلى جانب أن فلاسقة العلم الآن ينزعون بصورة واضحة إلى إحياء دور لليتافيزيقا في البحث ، وآية ذلك أن ذكرة النصوذج التي ذهب إليسها ترساس كنون في " تركيب الشررات العلمية " ذات علاقة وأهمة بالبنافيزيقا ، بل لقد ذهب كثير من الباحثين إلى تقرير هذا الرأي .

ومن جانب آخر نجد محمود رجب يحاول أن يلتمس المبررات مؤكداً أن بيكرن أيضاً سعى إلى تأسيس ميتافيزيقا علمية لقسم من أقسام الفلسغة الطبيعية " تهتم بلسمى أجزاء الطبيعة وحسب ، فهي تعني - على العكس من الفيزياء للتي تتناول ما هو كامن من المادة ، وبالتالي تكون عابرة مؤتنة - بما هو اكثر تجريداً وثباتاً " ، ص ٢٣٦ . ويستدل محمود رجب على أن الميتافيزية العلمية عند بيكون " ترادف الفيزياء العامة " . ولكن كيف انتقل محمود رجب من فكرة " الطلاق البائن بين العلم والميتافيزيقا " عند بيكون إلى فكرة أن الميتافيزيقا الجديدة ، أو العلمية ، ترادف الفيزياء العامة " ، وما هي مشروعية هذا الانتقال ؟ لم يوضع لنا محمود رجب المسالة بالاستناد إلى أراء بيكون ذاتها .

محمود رجب ، الميتانيزيقا عند الفلاسفة المعاصرين ، دار المعارف ، ١٩٨٧ .

- , 17  $\sim$  milh yage  $\gamma$  at that its last  $\gamma$  and  $\gamma$ 
  - ١٢ المرجع السابق ، ص ٧٠ رما بعدها .
    - 14 للرجع السابق ، من 44 .
- ١٥ جميل مينمنة ، "الغلسفة ليست ميتأثيرية فقط ! تحو فلسفة علمية".
   مجلة الفكر العربي ، معيد الإنباء العربي ، بيررت ، العبد ١٣ ، ١٩١١ .
   حي ٨١ ٨٢ .
  - ١٦ المرجع السابق ، ص ٨٢.
  - ١٧ المرجع السابق ، ص ٨٢ .
- ٨١ علي حرب ، " ما يتهافت في الفلسفة ليس فلسفة ؛ بحث في ماهية الفلسفة" ، مجلة الفكر العربي ، معهد الإنماء العربي ، ييروت ، العدد
  - . 10- cm : 1989 : 0V
  - ١٩ ياسين غليل ، منطق المعرفة العلمية ، من ٨ .

- · ٢٠ ياسين خليل ، مقدمة في الفلسفة الماصرة ، ص ٢٢ .
  - ٢١ المرجع السابق ، ص ٢٤ .
- ٢٧ زكى تبيب مصدرد ، تحو قلسفة علمية ، صفحة ز .
  - ٢٢ الرجم السابق ، صلحة ط.
  - ٢٤ الرجع السابق ، صفحة ط.
    - ٢٥ الرجع السابق ، من ٧ .
    - ٢٦ المرجع السابق ، من ٨ .
    - ٧٧ الرجع السابق ، ص ١٠٠ .
    - ۲۸ الرجع السابق ، ص ۲۰ .
    - ٢٩ الرجع السابق ، س ١٠ ..
    - ٣٠ المرجم السابق ، عن ١١ .
  - ٣١ المرجع السابق ، من من ١١ ١٢ .
    - ٣٢ الرجع السابق ، ص ١٢ ،
      - ٣٢ الرجع السابق ، من ١٦ .
      - ٣٤ المرجع السابق ، س ٨٠ .
      - ٣٠ الرجع السابق ، ص ٨١.
- $^{77}$  زكي تجيب محمود ، هي فلسفة النقد ، ط  $^{7}$  ، دار الشروق ، ١٩٨٢ ، مر  $^{9}$   $^{9}$  .

## القصل الثالث

- ١ تاصيف تصار ، القلسفة في معركة الايديولوجية ، عن ١٨.
  - ٢ المرجع السابق ، ص ١٨ ١٩.
  - ٣ غليل أحدد غليل ، مستثبل القلسفة العربية ، ص ٧٤.
    - ٤ المرجع السابق ، ص ٧٥.
- خلیل أحمد خلیل (مترجم) ، مداخل الفلسفة المامبرة ، من ه .
  - ٦ الرجم السابق ، ص٠٠.
- ٧ أحمد ماشي ، " الوضعية للحدثة والتحليل المنطقي في الفكر العربي للعامد " ص ١٧٤ .
  - ٨ المرجع السابق ، ص ١٧٥ .
- ٩ عبدالله الممر ، " اللغة وقلسقة العلم عبد زكي تجيب محمود " ، ص ١٧٢ .
  - ١٠ المرجع السابق ، ص ١٣١ .

## القصل الرابع

- ١ هائز رشتباخ ، نشأة الفاسفة العلمية ، ترجمة فزاد زكريا ، ص ٦ ٧ .
- ٧ كارل بوبر ، منطق انكشف العلمي ، ترجمة مأهر عبدالقادر محمد ، ص ٥٧ -
  - ٣ قزاد زكريا ، التغكير العلمي ، ص ٣٠٠ ،
  - ٤ حسن حتقي ، مقدمة في علم الاستقراب ، ص ٩٧٩ .
    - ه -- راجع ني ذلك :
  - مقدمة الطبعة العربية لكتاب منطق الكشف العلمي ، ص ١٣ ١٧ .

7 - لا شك أن حسن حنفي قدم لنا رؤية غير مباشرة حول الفلسة العلمية . الجزء الثاني من كتابه " تضايا معاصرة : في الفكر الغربي المعاصر " والذي صدر في عام ١٩٨٧ ، فيو يذكر أن التيار التجريبي في الفكر الغربي العديث كان أكثر رفضاً للتراث الفكري القديم من التيار العقلي ، ذلك التراث الذي شكل العلم جزءاً منه وقتشذ . ومن ثم قرائه " لم يبق لدى الشعور الأوربي بعد رفض النظريات المسبقة إلا التحليل المباشر للواقع بالجهد الإنساني الفاص ، وإعطاء أساس نظري للواقع وعلى هذا النحو نشا العلم ، وتقدمت النظريات العلمية طبقاً لرتمة الواقع الشاهد .

ومن هذا التيار نضا الموقف الطبيعي بكل أبعاده ، فنضآ الدين الطبيعي بكل أبعاده ، فنضآ الدين الطبيعية اكبر محرر للفكر من القيود والأشكال القيمة ، ونودي بالعود إلى الطبيعة ، في الفكر والفن والعياة ، فنشأ القانون الطبيعي ، والفكر الطبيعي ، والفر النكر للذي الطبيعي ، وظهر النكر للذي على أنه عو الضمان الوحيد خد أوهام الفكر النظري المسبق والمتاهات المثالية والموروث القديم .

رما زلتا تحن تعتبر هذا التيار إلعادياً ، عادياً ، تاسراً مع أن هذا الاتهام ليس له ما يبدره لدينا . فقد رفض الفكر العلمي في الغرب كل مظاهر الغرافة في القديم ، ورفض الأسرار الغيبية والمسلمات وبدأ بالواقع نقسه ، ولا شوف من العلمية فقد تكون هناك مسلمات علمية أو قد يكون البناء النظري للموروث بناء علمياً . يمكن للفكر العلمي أداء أعظم الفدمات في تطررنا المائي الذي يحستاج إلى قدة أعظم للرفش ، وإلى تعليل الالفاظ ومعرفة مضاعينها النفسية والعلمية " حس ١٨ .

هذا الكلام الذي يقدم حسن حنفي يكشف قب عن مشايعته للقلسفة العلمية ، واعتقاده فيها ، إيماناً منه بأنها سوف تعقق لذا البعد الموضوعي في معرفتنا بالأشياء . وهو يرى أن أي محاولة لوصف الفكر العلمي ، الذي قصد به في هذا للوضوع القلسفة العلمية ، بالمادية إنما هي انهام ليس له ما يبيره لهيه ؛ رغم أنه لم يكشف لنا لماذا لا يوجد لديه مبرر ، سوى رؤيت توحد هذا الفكر مع الطبيعة في أوربا ، ورؤيت كل شيء أصبع يتمثل في المعودة إلى الطبيعة تحت تأثير هذا التيار . وقد تناسى حسن صنفي الدقيقة التي عاشها الفكر الأوربي ثاته والمتمثلة في بحثه عن ألوان أخرى من الفكر لا تقوع منه رائعة الوضعية التي أراد حسن منفي التربيع لمقولاتها تحت رداء فكرة الكشف عن عملية الموروث ذاته . الأمر الذي جمله يقرر بصورة افتقدت إلى المشروعية " أن بعض الانتقادات التي وجبت لفكر العلمي في الفلسفة والتراث الفكري القديم سوى الموروث ، ولبابه " الدين المعتاشي " ، الذي يرى أن أوربا الملمت منه واعتنقت بدله " الدين المعتاشي" ، الذي يرى أن أوربا قطمت منه واعتنقت بدله " الدين المعتاشي " .

ويكشف حسن حنفي عن رؤيته بعمورة أعمق حين يتحدث عن الفلسفة متسائلاً: " هِل القلسفة تفكير هلي العلم ، وتأمل في تتاثيه وحل لمشاكله وتين النهجه وتظر في موضوعاته ؟ وذلك في كتابه براسات فلسفية ، الذي سدر عن مكتبة الأتجار المسرية في عام ١٩٨٧ . وقد أجاب هسن حنفي عن هذا التساؤل ليكشف لنا عن حقيقة اعتقاده في الفلسفة العلمية مؤكداً \* لقد ارتبطت القلسفة دائمة بالطبيعة وهي ميدأن العلم وموضوعه الأول منذ الطبيعيين الأوائل عند اليونان . بل إن العلم ذاته قد نشأ من ثنايا فلسفة الطبيعة شرساءيا على ازدهارها بعد نشاته وكانت فلسقة الطبيعة مادة للعلماء كما كان العلم مادة لفلاسفة الطبيعة . وازدهرت الفلسفة الطبيعية في القرن التاسع مشر بانتممار العلم وإثر الاكتشافات العلمية الهائلة ، واكتشاف علوم الحياة بالإضافة إلى علوم الطبيعة ، وبعد نظرية التطور وأثرها على التعمور العلس للمياة وللكون ، وفي هذا القرن نشأت فلسفة علمية ، تختار مِنْ العلم النهج الدتيق لا المرضوع الطبيعي فاقتصرت الفلسفة على تعليل اللغة ، وتحوات إلى علم مضيوط. كما تحولت فلسفات الطبيعة إلى أطر نظرية للمناهب الاشتراكيية كما هو المال مند ماركس وانجلز ، أو إلى أسس مُيِتَافِيزُيقِيةَ لِقَلْسِفَاتِ الرَجِودِ كُمَا هِنِ المَالِ مِنْدِ هَيِدِجِرِ وَيِقِيةَ الطَيَانَعِينِ الأوائل قبل سقراط ، أو عند سيرلو بونتي وبرجسون واعتمادهما على الطبيعة البشرية من خلال علم النفس وعلوم المياة بوجه عام.

وقد أمسح العلم الطبيعي لدينا منذ القرن الماهي ، عند شبلي شميل ويعقوب صروف وتقولا حداد ووليّ الدين يكن ، وفي هذا القرن عند سلامة سؤسي ، وزكي تجيب صحمود وقراد زكريا ، أحد طرق النهضــّ واهم شروطها نظرا لما يسود مهتمعاتنا من خرافة وأساطير ومهرمات لا يمكن الاقتراب منها . وأمبح تكرين فلسفة علمية أحد طرق الإسلاح ، إحكاماً لاستعمالنا للغة ، وتوجيهاً لوعينا نحو الظواهر الطبيعية أو الاجتماعية واستخداماً للعقل بطريقة تعليلية .

وبالرغم من الجازات الفلسفة الطبيعية وتجاحها في القضاء على المتسورات النظرية التي لا أساس لها في المقال أو في الطبيعة وصيافة منهج تجريبي علمي متيق استطاع القضاء على كل الافكار الموروثة والمقائد المسبقة والاحكام المبتسرة والتحيزات والاعواء إلا أن الفلسفة فقدت استقلالها واسبحت تجري وراء العلم أينما نعب ، وضاع من الفلسفة روح التأمل والتساؤل ، وغايت منها الفيرة والطنون والافتراضات ، وتحولت إلى مذهب دجماطيقي يوفض كل تأمل يضرج عن عدود العلم ويتهمه بالفرافة ولليتأفيزيقا ، وفي النهاية حل العلم محل الفلسفة ، وأمبيحت الفلسفة إحدى مراحل التفكير البشري بعد الدين وقبل العلم . ولم يعد لدى الإنسان أي معجال للتأمل النظري الغالص ، إن لم يشأ العلم قمليه بالدين أو الفن يجه فيهما متحه وميتفاد " من ٧٠٠ - ٢٧٢ .

لقد اردت أن أنقل للقارى، هذا النص كاملاً من بين اقوال حسن حنفي ،

لاهميته ، وعمقه ، وتصويره لابعاد الموقف أو المنبج الذي يفضله حسن

حنفي . والاهمية التي نشير إليها هنا لا تعني أن موقف حسن حنفي بري،

تماماً ، أو خال من التناقض . إن حسن حنفي بريد أن يصور لنا مرة أخرى

أن الفاسفة الطبيعية هي المتمة الضرورية للفاسفة العلمية التي يعتقد أنها

" تختار من العلم المتبح الدقيق " ، وبعد أن جعلت غايتها تعليل اللغة

تعولت إلى علم مضبوط " . ولم يتساءل حسن عنقي كيف تصبح الفلسفة علماً مضبوطاً ؟ أو كيف أن تعليل اللغة يمكن أن يصيل الفلسفة إلى علم منسبوط ؟ ويطبيعة العال كان من أبين الأمور أن يتنبه هسن حنثي إلى عبارته "الفلسفة ... علم مضبوط". كذلك لم يبين لنا في ثنايا دفاعه المجد عن الفاسفة العامية التي قرنها ينهضتنا كيف استخدم سلامة موسى أو زكي تجيب محمود أو قواد زكريا الفلسفة العلمية سلاماً للتهضة أو " أحد طرق النهضة وأهم شروطها نظرأ للايسود سمشمعاتنا من غرافة وإساطير ومحرمات لا يمكن الانتراب منها \* وأي أساطير وغرافات ومحرومات تغيث عليها القاسفة العلمية في مجتمعاتنا ؟ لقد نقل شلبي شميل الكار فلسفة النشوء والارتقاء ، مبثلما نقلت أنكار ديكارت وبيكون وهويئ وهيرم ، ومسيخت أنكار ومواتف فكربة تقبل أو ترفض ما نقل بون أن تعدث إنقلاماً فكرياً في مجتمعاتنا . كما تدم زكي نجيب محمود الفلسفة الوطيعية ، وهي عنده القلسفة العلمية ، وتعسك بيقايا موقف فلسفى متداعى لقتلت أوربا ورأدته قبل انقضاء ثلاثة عقود عليه ، حتى سروجيه انفضوا منه وعدارا من مواقفهم ثمت تأثير الهجمات المثلامقة من قبل الفلاسفة والعلماء معاً في أوربا . والسمر الذي يحدثه كلام زكي نجيب محمود في كتابيه "من زاوية فلسفية " و " تجديد الفكر العربي " ينصب أساساً على علاوة اللغة وعدوبة سعرها ورشاقة أساريها ، لكنك إن طرعت جانباً كل ما اعترى اساوب الكاتب من مذوية لوجدت أن معوته المتكورة تلهث وراء تمليل للعني ونضح مضمون العبارة لإيضاعها وحس ، وقد طوع منهجه لتمجيد القرب زقم كثرة مديثه عن الشرق " الأسطوري" و " المراقى " . وقد يجعلنا هذا نتساءل أيضاً من الآثر التكري الذي أحدث فزاد زكريا حين دون " التنكير العلمي " ؟ لقد وصف فزاد زكريا بدتة وروعة نظماً تشخيصية للفكر العلمي أضفى فيها 
على الغرب العديث والمعاصر كل جائل واحترام ، وبنقس القدر انتقس من 
الذات الجمعية للأمة ، ويكفي أن نستشهد بفقرة مما يقول : " ... الفسمير 
الذات الجمعية للأمة ، ويكفي أن نستشهد بفقرة مما يقول : " ... الفسميد 
التقدي ، في البائد للتقدمة ، قد اكتسب حساسية ورهافة لا نقل عن 
الفسير القضائي ، وكانهما يصدر احكامه عن بستور أو تشريع موضوعي : 
القاضي عن بنود القانون ، والذاقد عن المنطق السليم والمعارف العلمية 
المستقرة .

وفي اعتقلاي أن هذه الإشارة إلى ما أسميه ، بالغسير النقدي ، في 
ميدان العلم ضرورية في عائدا العربي على وجه التحديد ، لأن هذا الشحير 
لم يتبلور بعد بالقدر الكافي في أوساطنا العلمية . ومن المكن التلكير في 
السياب متمددة لهذه الظاهرة ، ولكن أهمها في رأيي سبيبان : الأول أن 
نهشتنا العلمية حديثة قريبة العهد ، بحيث لم يصبح لدينا بعد " تراث " 
يجمل النقد جزءاً أساسياً من حياتنا العلمية ، كما هي العال في البائد 
المتقدمة . والسبب الثاني (وهو مرتبط بالأول ارتباطا وثيقاً) هو ذلك 
القطاط الذي يسود كافة جوانب حياتنا ، بين ما هو غاص رما هو عام ، أو بين 
العوامل الشخصية والعرامل المرضوعية ... " ص . ٢٠ - ٢٠٠ . ومع أن فؤاد 
تتجاوز التشخيص إلى وصف العلاج ، فكيف يمكن للومي أن يشكل إن لم 
يقم له المفكر نظرية مقبولة في إطار معرفي يستمد معطباته من الواقع ؟ 
يضمض إذن وجد مسن حنفي أن أنكار هذه المصفوة من المافحوة من المافوة ، م

لواء الغلسفة العلمية والميشرين بها ، غيرت وجه المجتمع ؟ لم يطلعنا حسن حنفي على هذا الهانب الذي يبعد أنه تأثر ضيه بوخسوح بمسعد الكلمـة وعذريتها .

- ٧ ماهر عبدالقادر محمد ، نظرية المعرفة العلمية ، دار النهضة العربية ،
   بيروت ، ١٩٨٥ ، من ٣١-٥٣.
- Popper, K. R., Conjectures and Refutations, Rutledge and Kegan A Paul, London, 1963, P. 38, not. 3.
  - ٩ منازم تتصورة ، فلسفة العلم ، عن ١٩ .
    - ١٠ ~ المرجع السابق ، ص ٢٠.
    - ١١ المرجع السابق ، ص ٣٢.

## القميل القامس

- ا عبدالقادر بشتة ، أصول الظمعةة والعلم ، حجلة كلية الأداب ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد المابم ، ۱۹۹۱ ، ص ، ۷۲ .
  - ٢ المرجع السابق ، ص ١٧١ .
  - ٢ الرجع السابق ، من ١٦٨ .
  - ٤ المرجع السابق ، ص ١٨٩ .
  - ٥ المرجم السابق ، ص ١٩٠ ،
  - ٦ ألمرجم السابق ، ص ١٨٩ .
  - ٧ محمد على أبو ريان ، القلسفة ومباحثها ، حس ٢٧

٨ - محمد على أبر ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الفلسفة الحديثة ، ط ٢ ،
 ١٠ نار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٩١ ، حص ١٩٥٢.

٩ - المرجع السابق ، ص ٢٥٥ .

. ١ - المرجع السابق ، ص ٢٥٥ .

١١ - المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

١٢ - عبدالرحمن بدوي ، مدخل جديد إلى الفلسفة ، ط ٢ ، وكالة للطبوعات ،

الكريت ، ۱۹۷۹ ، من ۲۱ .

١٢ - المرجع السابق ، ص ٢٧ .

١٤ - المرجع السابق ، ص ٢٧ .

١٥ - الرجم السابق ، ص ٢٧ .

١٦ - المرجع السابق ، من ٢٧ -

١٧ - محمد ثابت الفندي ، مع الفيلسوف ، دار النبضة العربية ، بيروت ،

. YEY . m. . 19A.

١٨ - المرجع السابق ، من ٢٤٢ .

١٩ - المرجع السابق ، ص ٢٤٢ .

٢٠ - المرجع السابق ، ص ٢٧٠ .

٢١ - المرجع السابق ، ص ٢٧٠ .

٣٢ - المرجع السابق ، من ٣٧٢ .

٢٢ - محمد ثابت الفندي ، فلسفة الرياضة ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ،

. ۱۲۲ - ۱۲۲ من من ۱۲۲ - ۱۲۴

٢٤ – للرجع السابق ، هن ١٣٤ .

- ٢٥ المرجع السابق ، من ١٢٥ . وأيضاً : محمد ثابت الفندي ، أمسول المنطق
  - الرياضي ، دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٧ ، هن ١١٧ .
    - ٢١ معدد ثابت الفندي ، فلسفة الرياضة ، ص ١٣١ .
  - ٧٧ مجمود زيدان ، منافع اليحث القلسقي ، ص ١٧٧ .
    - ۲۸ للرجع السابق ، من ۱۲۵ .
    - ٢٩ المرجع السابق ، من من ١٣٧ ١٢٨ .
      - ٣٠ الأرجع السابق ، ص ١٣٥ .
      - ٣١ المرجع السابق ، ص ١٣٦ .

## المراجسع

أهمد ماضى ، الوضعية للعنثة والتحليل المنطقي في الفكر العربي ، مركزيراسات الوهدة العربية ، يحوث المؤتمر الفلسفي العربي الأول ، بيروت ، 1940 .

أ. وولف ، فلسفة المعدثين والعاصرين ، نقله إلى العربية الدكترر أبى العلا مليطي ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، سلسلة خلامية العلم ' حيث ، الرسالة الغامصة ، سلسلة للعارف العامة ، ١٩٣٦ . المقدمة صفحات هـ-و .

جميل منيعنة ، الغلسفة ليست سيتأخيريقا فقط الانحر فلسفة علمية ، مجلة الفكر العربي ، معهد الإناء العربي ، بيروت ، العدد ٦٣، ١٩١١.

حسن حنفي ، قضايا معامدة في الفكر الفريي المعاصد ، ط ١ ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروث ، ١٩٨٢ .

خَلِيل أحمد خَلِيل ، محتقبل القلسفة العربية ، للأسسنة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٨١ .

زكريا أبراهيم ، مشكلة القلسقة ، ط ٣ ، مكتبة مصر ، ١٩٦٧ .

زكي تبيب محمود ، في فلسفة النقد ، ط ٢ ، دار الشروق ، ١٩٨٣.

زكي نجيب محمود ، شحر فلسفة علمية ، القاهرة ، ١٩٥٨. سالم يقوت ، فلسفة العلم العامر ومفهرمها للواقم ، دار للطليعة ، بيروت ،

. 1141

صلاح قنصبوة ، فلسفة العلم ، دار الثقافة للطياعة رالنشر ، القاهرة ، ١٩٨١. عبدالرحمن بدوي ، صدخل جديد إلى الغلمسفة ، ط ٢ ، وكالة المطبوعات ،

الكريت ، ١٩٧٩ .

- هيدالقاس بشئة ، أصدل المطلسنة والعلم ، حجلة كلية الآداب ، جامعة الإمارات العربية للتحدة ، العبد السابع ، ١٩٩١ .
- عبدالله العمر ، اللغة وللسفة العام عند د. رُكي نجيب محمود ، الكتاب التذكاري عن الدكتور رُكي نجيب محمود ، جامعة الكويت .
- علي حرب ، ما يتهائت في الفلسفة ليس فلسفة : بحث في ماهية الفلسفة ، مجلة الفكر العربي ، معهد الإتباء العربي ، بيررت ، العدد ٧٧ , ١٩٨٨ .
- فزاد زكريا ، التفكير الملمي ، ط ٣ ، منشورات ذات السلامىل ، الكويت ، ١٩٨٨ .
- كارل بوبر ، منطق الكشف العلمي ، جـ١ ، ترجمة ماهر عبدالتادر محمد ، دار التهشنة العربية ، ييروت ، ١٩٨٦ .
- ماهر عبدالقادر مصمد ، خطرية المرفة العلبية ، دار التهضة العربية ،بيروت . 1440 .
- محمد ثابت الفندي ، أمسول المنطق الرياضي ، دار المعرفة الهامعية ، السكندرية ، ۱۹۸۷ .
- محمد ثابت القندي ، فلسفة الرياضة ، دار المعرفة الهاسمينة ، الاسكندرية ، محمد ثابت المحمد . ١٩٨٧
- محمد ثابت الفندي ، مع الفيلسوف ، دار النهضة العربية ، بيووت ، ١٩٨٠ . محمد عابد الجابري ، المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي ، دار الطليعة ،
  - بيروت ، ۱۹۸۲ .
- محمد عابد العابري ، شخور الفكر الرياهي والعقلانية الماسرة ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٨١ .

- محمد علي أبو ريان ، الفلسفة ومباحثها ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، ۱۹۷۴ .
- محمد علي أبور ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي : في الفلسفة العديشة ، ط ٢ ، دار للمرفة الوامعية ، الاسكندرية ، ١٩٩١ .
- محمود قهمي زيدان ، مناهج البحث الفلسقي ، دار للعرفة الهاسعية ، الاسكتدرية ، ١٩٨٥ .
- تاسيف نصار ، الفلسفة في معركة الايديولوجية ، ط ٧ ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٨٦ .
- هانز رشنياخ ، نشأة الفلسفة العلمية ، ترجمة فؤاد زكريا ، بار الكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٦٨ .
- ياسين غليل ، مقدمة في الفلسفة المعاصرة : دراسات تعليلية للاتجاهات العلمية في فلسفة القرن العشرين ، بيروت ، ١٩٧٠ .



-las!

القصيل الأول : الفلسفة العلمية : من تجميد الواقع إلى ١٧ الرضعية اللا أدرية

الفلسفة العلمية تجميد للواقع (رؤية صلاح قنصوة)

- تواصل العلاقة بين العلم والقلسقة

(أبر الملا عقيقي وتنشين المصطلح في الفكر العربي) .

- الفلسفة العلمية وضعية لا أدرية

(زكريا إبراهيم ومنظور تقدي)

الغصل الثاني : الفلسفة العلمية في مفترق الطرق ٢٩

- التطابق بين الوضعية والعلمية (رؤية عابد الجابري)

- الفلسفة العلمية والمثالية الجديدة ( منظور سالم يقوت)

– الفلسفة العلسية والفلسفة العربية

( رؤية جميل منيمنة)

- القلسفة العلمية وقلسفة العلوم

(ضوء على رؤية على حرب)

- الفلسفة العلمية طريقة جديدة في صياغة الحقائق

(وجهة نظر ياسين خليل)

- القلسفة العلمية في الفكر العربي

(زكى نجيب محمود وانتشار الصطلح)

04

٧٣

النصل الثالث : الفلسفة العلمية : من الإيديولوجيا إلي ٢٩ تحليل العبارات العلمية

- الفلسفة العلمية من الأيدبولوجية إلى قلسفة العلم

(رؤية ناصيف نصار)

- الفلسفة بين العلمية واللا علمية

(إسهام خليل أحمد خليل)

- الفلسفة العلمية روح العصر

(أحمد ماضي وتصورات ثلاثة)

- الفلسفة العلمية وتحليل العيارات العلمية

(عبد الله العمر ودعوة للتحليل)

القصل الرابع : القلسقة العلمية : من أسطورية المقل

- نشأة الفلسفة العلمية والحملة على العقل العربي

العربي إلي إستقراب القكر العلمي

(رؤية نؤاد زكريا)

- دعوة لاستقراب الفكر العلمي العربي

(حسن حنفي ومقدمة في علم الاستغراب)

القصل الخامس : الفلسقة العلمية : من التحقط إلي التعليق

- الرفض الصريح للفلسفة العلمية (رؤية عبد القادر بشتة)

صلحة

| - الفلسفة العلمية بين القبول والرقض                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| (رؤية محمد علي أبو ريان)                                            |
| - تبادل العلاقة بين العلم والفلسفة                                  |
| (فكرة عبد الرحمن بدوي)                                              |
| <ul> <li>اللا قلسفة مرض الفلسفة (منظور محمد ثابت الفندي)</li> </ul> |
| <ul> <li>حل الفلسفة علم ١ (محمود زيدان وتعليق الحكم)</li> </ul>     |
| النصل السادس : نقد وتقييم                                           |
| المراجع                                                             |
|                                                                     |

Sibilathera Alexandrina (A.77.1058)

مايه: الانتصار ELENTSOF PRESS علاق الردني كوم الدكة - ت : ٤٩١٦٥٩٧